

بين المجيزين والمانعين

دراست مقارنت

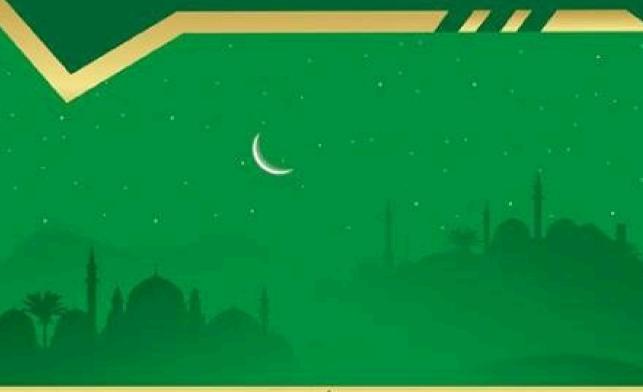

تأليف

عبدالفتاح بن صالح قديش الياهي

العنوان: التوسل بالصالحين بين المجيزين والمانعين (دراسة مقارنة).

المؤلف: عَبد الفَتَّاح بن صَالح قُدَيش اليَافعي.

رقم الطبعة: الثانية.

سنة الإصدار: ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م.

| قياس القطع: ١٧×٢٤.

عدد الصفحات: (٣٣٧).

التنضيد الطباعي: مركز الخيرات للدراسات والنشر-اليمن - صنعاء .

يمنع منعاً باتاً إعادة نشر هذا الكتاب وترجمته إلى لغة أخرى كاملا أو أي جزء منه وبأي شكل من الأشكال أو نسخه، أو حفظه في أي نظام الكتروني أو ميكانيكي يُمَكّن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه إلا بإذن خطى مسبق من المؤلف ...

الطبعة الثانية ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م



للدر اسبات والنشر اليمن – صنعاء





بَين الجُينِين والمانعِين

(دراسة مقارنة)

عبدالفتاح بن صائح قُدَيث اليافعي





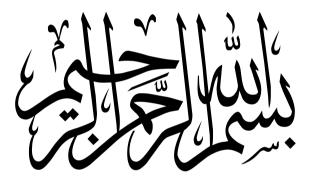





## بَيْنَ يَدَوِّالْكِيَّاب

### الحق أحق أن يتبع

### \* من الكتاب:

١ – قال الله تعالى : ﴿ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيَا ا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَطٍ مُستَقِيم ﴾ البقرة: ٢١٣.

٢ - وقال الله تعالى : ﴿ أَفَمَن يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّن لَّا يَهِدِئَ إِلَّا أَن يُهْدَئُّ فَا لَكُورُ كَيْفَ ۚ تَحْكُمُونَ \* وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظُنَّاۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ يونس: ٣٥ - ٣٦ .

#### ∗ من السنة:

١ - روى مسلم في صحيحه ١ / ٥٣٤: (عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ١٠٠ إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) اه...

<sup>(</sup>١) التزمت في هذا الكتاب الصلاة على الآل مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمره صلى الله على وآله وسلم بذلك في الصلاة الإبراهيمية، ومما يجدر التنبيه عليه أني أكتب الصلاة على الآل في كل ما أحكيه من النقول حتى ولو كان المنقول عنه لم يذكر الصلاة على الآل.

٢-وروى الترمذي في سننه ٤/ ٣٦٤: (عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا) اه...

### \* من أقوال أهل العلم:

- في صحيح البخاري ١/ ٢٤٦: (عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه: دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم) اه.

- وفي صفة الصفوة ١/ ٤٨٢ : (عن الربيع بن سليهان قال : سمعت الشافعي يقول : ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت مودته، ولا كابرني على الحق أحد ودافع الحجة إلا سقط من عينى ) اه. .

- وقال حجة الإسلام الغزالي في المنقذ من الضلال ص ٤١: ( علمت أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمي في عهاية ) اه.

- وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليهاني في كتابه القائد إلى تصحيح العقائد ص ١٣: " الوجه الثالث [ يعني من أوجه رد الحق] الكبر: يكون الإنسان على جهالة أو باطل فيجيء آخر فيبين له الحجة فيرى أنه إن اعترف كان معنى ذلك اعترافه بأنه ناقص وأن ذلك الرجل هو الذي هد اه ولهذا ترى من المنتسبين إلى العلم من لا يشق عليه الاعتراف بالخطأ إذا كان الحق تبين له ببحثه ونظره ويشق عليه ذلك إذا كان غيره هو الذي بين له.

الوجه الرابع: الحسد: وذلك إذا كان غيره هو الذي بين الحق فيرى أن اعترافه بذلك الحق يكون اعترافا لذلك المبين بالعلم والفضل والإصابة فيعظم ذلك في عيون الناس ولعله يتبعه كثير منهم وإنك لتجد من المنتسبين إلى العلم من يحرص على تخطئة غيره من العلماء ولو بالباطل حسدا منه لهم ومحاولة لحط منزلتهم عند الناس) اه.

### التوسل بالصالحين حكات المجيزين والمانعين

### الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل

- في كتاب عمر لأبي موسى رضي الله عنهما: (لا يمنعك قضاء قضيته ثم راجعت فيه نفسك فهديت لرشده أن تنقضه فإن الحق قديم لا ينقضه شيء والرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل واعلم انه من تزين للناس بغير ما يعلم الله شانه الله) رو اه الدارقطني والبيهقي اه. خلاصة البدر المنبر ٢/ ٤٣٥ والتلخيص الحبير ٤/ ١٩٦ والاستذكار ٧/ ١٠٣.

- وفي تاريخ بغداد ١٠/ ٣٠٨: ( عن عبد الرحمن بن مهدي قال : كنا في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن وهو على القضاء فلما وضع السرير جلس وجلس الناس حوله قال فسألته عن مسألة فغلط فيها فقلت أصلحك الله القول في هذه المسألة كذا وكذا إلا أني لم أرد هذه إنها أردت أن أرفعك إلى ما هو أكبر منها فاطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: إذا أرجع وأنا صاغر إذاأرجع وأناصاغر لأنأكون ذنبافي الحق أحب إلى من أن أكون رأسا في الباطل)اهـ.

ورواهـا ابن الجوزي في المنتظم ٢ / ٢٩٨ ، وذكر القصة المزي في تهذيب الكمال ١٩/ ٢٥ ، وابن كثير في البداية والنهاية ١٥١/١٥١ .

- وفي كتاب الروح لابن القيم ص ١٠: ( قال الخلال وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق حدثني على بن موسى الحداد وكان صدوقا قال كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهرى في جنازة فلم دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة ، فلم خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي قال ثقة قال كتبت عنه شيئا قال نعم فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك فقال له أحمد فارجع وقل للرجل يقرأ) اه..

- وفي طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٨/ ٢١٤ : (حكى القاضي عز الدين الهكاري ابن خطيب الأشمونين في مصنف له ذكر فيه سيرة الشيخ عز الدين أن الشيخ عز



الدين أفتى مرة بشيء ثم ظهر له أنه خطأ فنادى في مصر والقاهرة على نفسه من أفتى له فلان بكذا فلا يعمل به فإنه خطأ ) اه. .

- وفي مجموع الفتاوي لابن تيمية ٢١/ ١٦: ( لكن قد تبين لغيرهم أن هذه الزيادة وقعت خطأ في الحديث ليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو الذي تبين لنا ولغيرنا ونحن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من كلام النبي فلذلك رجعنا عن الإفتاء بها بعد أن كنا نفتي بها أولا فإن الرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل) اهـ.

### أخى القارئ الكريم:

قد يكون الحق على خلاف بعض ما ورثن اهـ من آبائنا أو تلقين اهـ من مشايخنا.. وقد يكون الحق في صف المغمور لا المشهور فإبليس -عياذا بالله منه- فاقت شهرته الآفاق ، وكم من الأنبياء والمرسلين من لا نعرف أسماءهم فضلا عن أخبارهم..!.

وقد يكون الحق في صف الصغير لا الكبير فقد كان ابن عباس مقدما على الأشياخ ٠٠٠ . وقد يكون الحق في صف القليل لا الكثير، أو الضعيف لا القوي، أو الفقير لا الغني.. إلخ،

(١) في الآداب الشرعية لابن مفلح ٢/ ١١٠: فصل في أخذ العلم عن أهله وإن كانوا صغار السن:

قال الإمام أحمد: بلغني عن ابن عيينة قال: الغلام أستاذ إذا كان ثقة

وقال على بن المديني: لأن أسأل أحمد بن حنبل عن مسألة فيفتيني أحب إلى من أن أسأل أبا عاصم وابن داود ، إن العلم ليس بالسن

وروى الخلال من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: قال عمر رضي الله عنه: إن العلم ليس عن حداثة السن ولا قدمه ولكن الله تعالى يضعه حيث يشاء

وقال وكيع : لا يكون الرجل عالما حتى يسمع ممن هو أسن منه ومن هو مثله ومن هو دونه في السن هذه طريقة الإمام أحمد...

وفي فنون ابن عقيل وجدت في تعاليق محقق أن سبعة من العلماء مات كل واحد منهم وله ست وثلاثون سنة فعجبت من قصور أعمارهم مع بلوغهم الغاية فيها كانوا فيه فمنهم الإسكندر ذو القرنين وأبو مسلم الخراساني وابن المقفع وسيبويه وأبو تمام الطائي وإبراهيم النظام وابن الراوندي.. انتهى كلامه .

11

فالحق لا يعرف كثرة ولا قلة، ولا شهرة ولا خفاء، ولا صغرا ولا كبرا، ولا ضعفا ولا قوة، ولا غنى ولا فقرا.. إن الحق لا يعرف إلا الحجة والبرهان.

### أخي القارئ الكريم:

الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها وعمل بها ولا ينتظر بذلك إذنا من أمير أو شيخ أو أي أحد.. ﴿ ءَامَنتُمْ لَهُ, قَبْلَ أَنَّ ءَاذَنَ ﴾ طه: ٧١، فالحذر الحذر من أن تسلم عقلك لغيرك بل اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال.

قال الإمام الغزالي في المنقذ من الضلال ص ٥٢ : (عادة ضعفاء العقول يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق والعاقل يقتدي بقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حيث قال : (لا تعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق تعرف اهله) والعارف العاقل يعرف الحق ثم ينظر في نفس القول فإن كان حقا قبله سواء كان قائله مبطلا أو محقا) اه.

وقال ص ٥٤ : ( وهذا وهم باطل وهو غالب على أكثر الخلق فإذا نسبت الكلام وأسندته إلى قائل حسن فيه اعتقادهم قبلوه وإن كان باطلا وإن أسندته إلى من ساء فيه اعتقادهم ردوه وإن كان حقا وهذا غاية الضلال) اه.

وقد قال فرعون عن موسى عليه السلام: ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾ غافر: ٢٦.

وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهو لا كانوا أو شبانا ، وكان وقافا عند كتاب الله ، رواه البخاري وغيره.

<sup>-</sup> وفي :" الصحيحين "عن ابن عباس – رضي الله عنه – قال : كنت أقرئ رجالاً من المهاجرين منهم : عبد الرحمن بن عوف.

<sup>-</sup> قال ابن الجزري في كشف المشكل: فيه تنبيه على أخذ العلم من أهله وأن صغرت أسنانهم أو قلت أقدارهم . وقد كان حكيم بن حزام يقرأ على معاذ بن جبل ، فقيل له : تقرأ على هذا الغلام الخزرجي ؟ فقال :إنها أهلكنا التكبر) اهـ .

وقيل للطفيل بن عمرو الدوسي احذر محمدا ولا تستمتع له فإنه سيسحرك و.. ولم يزالوا به حتى حشا في أذنيه الكرسف ( القطن ) ، ولكن .. ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى آمْرِهِ وَلَكِنَ اللَّهُ عَالِبٌ عَلَى آمْرِهِ وَلَكِنَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

وهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه عندما قال له أسيد بن حضير ولصاحبه: ما جاء بكم إلينا تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة قال له مصعب: (أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره)

وهذه قصة شيقة وذات عبرة في نفس الوقت، رواها الخطيب البغدادي في تاريخه ٣٣٨/١٣ بسنده إلى عبد الله بن المبارك قال: (قدمت الشام على الأوزاعي فرأيته ببيروت فقال لي يا خراساني من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكنى أبا حنيفة فرجعت إلى بيتي فأقبلت على كتب أبي حنيفة فأخرجت منها مسائل من جياد المسائل وبقيت في ذلك ثلاثة أيام فجئت يوم الثالث وهو مؤذن مسجدهم وإمامهم والكتاب في يدي فقال: أي شيء هذا الكتاب فناولته فنظر في مسألة منها وقعت عليها قال النعمان فها زال قائما بعد ما أذن حتى قرأ صدرا من الكتاب ثم وضع الكتاب في كمه ثم أقام وصلى ثم أخرج الكتاب حتى أتى عليها فقال لي: يا خراساني من النعمان بن ثابت هذا ؟، قلت: شيخ لقيته بالعراق فقال: هذا غبيل من المشايخ اذهب فاستكثر منه ، قلت : هذا أبو حنيفة الذي نهيت عنه ) اه.

وفي رواية أخرى ذكرها الشيخ الكاندهلوي في شرحه على الموطأ ١/ ٨٨: (أن ابن المبارك قال: ثم التقينا بمكة فرأيت الأوزاعي يجاري أبا حنيفة في تلك المسائل والإمام يكشف له بأكثر مما كتبت عنه فلما افترقنا قلت للأوزاعي: كيف رأيته ؟، قال: غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله وأستغفر الله تعالى لقد كنت في غلط ظاهر الزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه) اهـ.



### أخى القارئ الكريم:

الفقير مستعد للتواصل مع من يرغب في معرفة المزيد حول المواضيع أو يستشكل أمرا ورد في الأبحاث ، أومن يريد أن ينصح ويصحح ويصوب ، وما أحب ذلك إلي إذا كان بآدابه ، وذلك على عنواني المبين في آخر هذا التقديم.

### وأختم هذا التقديم بقول لابن قتيبة يكتب بهاء الذهب:

قال الإمام ابن قتيبة في كتابه الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص٠١: (وسيوافق قولي هذا من الناس ثلاثة:

رجلا منقادا سمع قوما يقولون فقال كما قالوا لا يرعوي ولا يرجع لأنه لم يعتقد الأمر بنظر فيرجع عنه بنظر.

ورجلا تطمح به عزة الرياسة وطاعة الإخوان وحب الشهرة فليس يرد عزته ولا يثني عنانه إلا الذي خلق إن شاء ، لأن في رجوعه إقراره بالغلط واعترافه بالجهل وتأبي عليه الأنفة وفي ذلك أيضا تشتت جمع وانقطاع نظام واختلاف إخوان عقدتهم له النحلة والنفوس لا تطيب بذلك إلا من عصمه الله ونجاه .

ورجلا مسترشدا يريد الله بعمله لا تأخذه فيه لومة لائم ولا تدخله من مفارق وحشة ولا تلفته عن الحق أنفة فإلى هذا بالقول قصدنا وإياه أردنا) اه..

### عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي

اليمن - صنعاء

تلفون سيار : ۱۱۲۰۸ ۷۱۱۴/ ۹۹۷ ،

بريد إلكتروني : afattah31@hotmail.com

# المقدمة

### بسيابنا لزحمرالزحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :-

فهذا بحث موجز في حكم التوسل بالصالحين، وحكم مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته، ذكرنا فيه أقسام التوسل وأقوال أهل العلم في حكمه وأدلة كل فريق، وأقوال أهل العلم في حكم مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته وأدلة كل قول، ومباحث أخرى في الموضوع، وقد جلعنا الموضوع في فصلين:

### الفصل الأول: في حكم التوسل بالصائحين، وفيه مباحث:

المبحث الأول: أقوال أهل العلم في حكم التوسل بالصالحين، وفيه فروع: الفرع الأول: أقسام التوسل وأقوال أهل العلم فيها على سبيل الإجمال.

الفرع الثانى: من أقوال الحنفية في التوسل.

الفرع الثالث: من أقوال المالكية في التوسل.

الفرع الرابع: من أقو ال الشافعية في التوسل.

الفرع الخامس: من أقو ال الحنابلة في التوسل.

الفرع السادس: فوائد متممة في التوسل.

المبحث الثاني: في الأدلة، وفيه فروع:

الفرع الأول: أدلة الجمهور على مشروعية التوسل.

الفرع الثاني: أدلة المانعين.

التوسل بالصالحين حكات المجيزين والمانعين

الفرع الثالث: فوائد متممة.

الفصل الثاني: مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته، وفيه مباحث:

المبحث الأول: المجيزون لذلك وتقريرهم للمسألة، وفيه فروع:

الفرع الأول: في تقرير ماهية وحقيقة العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية.

الفرع الثاني: هل الموتى يسمعون خطاب الأحياء لهم ويشعرون بأفعالهم؟.

الفرع الثالث: هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حي في قبره ؟.

الفرع الرابع: هل تعرض أعمالنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته؟.

الفرع الخامس: بعض الأعمال التي يمكن أن تفعلها روح الميت.

الفرع السادس: بعض مخاطبات الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته.

الفرع السابع: نهاذج من مخاطبات الصحابة للنبي بعد موته.

الفرع الثامن: نهاذج من مخاطبات السلف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته.

الفرع التاسع: الأحاديث التي فيها: يا عباد الله احبسوا - أعينوا - أغيثوا.

الفرع العاشر: من مخاطبات وتقريرات علماء المذاهب المتبوعة للمسألة.

الفرع الحادي عشر: نهاذج من مخاطبات الأئمة في أشعارهم.

الفرع الثاني عشر: فتوى للمؤلف حول المخاطبة بعد الموت.

المبحث الثانى: المانعون من ذلك وتقريرهم للمسألة ، وفيه فرعان:

الفرع الأول: من أقوال المانعين.

الفرع الثاني: من أدلة المانعين .

عبد الفتاح بن صائح قديش اليافعي اليمن - صنعاء محرم/ ١٤٢٧ هـ





### الفصل الأوَّل

# حُكْمُ التَّوسُّل بالصَّالحِين





# المبحث الأول أقوال أهل العلم في حكم التوسل بالصالحين

### الفرع الأول

أقسام التوسل وأقوال أهل العلم في ذلك على سبيل الإجمال: التوسل ثلاثة أقسام: المشروع باتفاق والممنوع باتفاق والمختلف فيه:

### فالتوسل المشروع باتفاق ثلاثة أنواع وهي:

- التوسل بأسماء الله وصفاته لقو له تعالى: ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْأَسَّمَاءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَأَدَّعُوهُ بِهَا ﴾ الأعراف: ١٨٠.
- والتوسل بالأعمال الصالحة لقصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار وهي في الصحيحين.
- والتوسل بدعاء الرجل الصالح للأحاديث الكثيرة التي فها طلب الصحابة الدعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

قال ابن تيمية كما في الفتاوي الكبري ٢/ ٤٢٢: (أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك، مما هو من أفعاله، وأفعال العباد المأمور بها في حقه ، فهو مشروع باتفاق المسلمين ) اهـ.

وقال أيضًا كما في مجموع الفتاوي ١/٣٥٣: ﴿ وَلَفُظُ الْتُوسُلُ قَدْ يُرَادُ بِهُ ثُلَاثُةُ أُمُورُ أمران متفق عليها بين المسلمين:

أحدهما: هو أصل الإيمان والإسلام ، وهو التوسل بالإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم وبطاعته. والثاني: دعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم أي في حال حياته وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا..!) اه.

### المفاضلة بين أنواع التوسل المتفق عليه:

وأفضل هذه الثلاثة هو التوسل بأسماء الله وصفاته فالمتوسل بها ناظر إلى عظيم معاني تلك الأسماء والصفات، ثم يليه في الفضل التوسل بدعاء العبد الصالح لأن المتوسل بذلك يرى نفسه غير أهل لأن يستجيب الله دعاءه ، كما أن في المتوسل بذلك نظر إلى محبة الله لهؤلاء الصالحين فعاد الأمر إلى التوسل بمحبة الله لهم والتوسل بمحبة الله مشروع بلا خلاف.

وأدناها توسل المرء بعمله الصالح لأنه إذا توسل بذلك فقد رأى لعمله قدرا وشأنا والمطلوب من المرء أن يحتقر عمله قال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ٓءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ المؤمنون: ٦٠، وقال بعض السلف: (إذا كان عملك الصالح في عينك حقيرا فهو عند الله عظيم وإذا كان في عينك عظيما فهو عند الله حقير وإذا في عينك عظيما فهو عند الله حقير وإذا كان في عينك عظيما فهو عند الله عظيم).

لكن إذا نظر المتوسل بعمله إلى توفيق الله له لهذا العمل وإنه لولاه ما فعله فسيكون التوسل عندئذ بفعل الله وهو التوفيق لا بفعله والتوسل بفعل الله مشروع بلا خلاف، لكن ذلك المعنى دقيق قل من يتفطن له من المتوسلين بأعمالهم.

### والتوسل الممنوع باتفاق هو:

عبادة غير الله تعالى بحجة أن المعبود من دون الله سيشفع لمن عبده عند الله وهذا عمل المشركين الذين قال الله عنهم:

- ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَآءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٓ ﴾الزمر: ٣.



وقال سبحانه عنهم أيضا: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلآءَ شُفَعَتُونَاعِندَ ٱللَّهِ ﴾ يونس: ١٨ .

#### والتوسل المختلف فيه هو:

التوسل بذوات الأنبياء والصالحين وقد اختلف أهل العلم في هذا التوسل على ثلاثة أقو ال:

القول الأول: أن ذلك مشروع وعلى هذا القول جماهير أهل العلم حتى قال السبكى في شفاء السقام: (ولم ينكر ذلك أحد من السلف ولا من الخلف قبل ابن تيمية..)، وعلى هذا القول المذاهب الأربعة وستأتي أقوالهم إن شاء الله وهو أحد قولي ابن تيمية رحمه الله ولعله آخر قوليه وقد وقفت له على ثلاثة مواضع في عدم منعه من ذلك :

الموضع الأول: ما في البداية والنهاية لابن كثير ١٤/ ٤٥ ، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٤/ ٢٩٨ ، والعقود الدرية لابن عبد الهادي ص ٢٨٦ : ( .. وفي يوم الجمعة رابع عشر صفر اجتمع قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بالشيخ تقى الدين ابن تيمية في دار الأوحدي من قلعة الجبل وطال بينهما الكلام ثم تفرقا قبل الصلاة والشيخ تقى الدين مصمم على عدم الخروج من السجن فلما كان يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول جاء الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى ملك العرب إلى السجن بنفسه وأقسم على الشيخ تقي الدين ليخرجن إليه فلما خرج اقسم عليه ليأتين معه إلى دار سلار فاجتمع به بعض الفقهاء بدار سلار وجرت بينهم بحوث كثيرة ..

فردوا الأمر في ذلك إلى القاضي الشافعي فعقد له مجلس وادعى عليه ابن عطاء بأشياء فلم يثبت عليه منها شيء لكنه قال : لا يستغاث إلا بالله لا يستغاث بالنبي استغاثة بمعنى العبادة ولكن يتوسل به ويتشفع به إلى الله فبعض الحاضرين قال ليس عليه في هذا شيء ) اهـ. الموضع الثاني: ما في مجموع الفتاوي ١٠٨/١: (سئل: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وفقهم الله لطاعته فيمن يقول: لا يستغاث برسول الله هل يحرم عليه هذا القول وهل هو كفر أم لا ..؟.

فأجاب: الحمد لله قد ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الشافع المشفع وأنه يشفع في الخلائق يوم القيامة وأن الناس يستشفعون به يطلبون منه أن يشفع لهم إلى رجم وأنه يشفع لهم.. وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة وسواء سمى هذا المعنى استغاثة أو لم يسمه.

وأما من أقر بشفاعته وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به.. فأنكر قوله نستشفع بالله عليك ولم ينكر قوله نستشفع بك على الله بل أقره عليه فعلم جوازه فمن أنكر هذا فهو ضال مخطئ مبتدع وفي تكفيره نزاع وتفصيل.

وأما من أقر بها ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من شفاعته والتوسل به ونحو ذلك ولكن قال لا يدعى إلا الله وأن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه.. فهذا مصيب في ذلك بل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين) اهـ.

الموضع الثالث: ما في مجموع الفتاوى (٣/ ٢٧٦): ( وكذلك مما يشرع التوسل به في الدعاء كما في الخديث الذي رواه الترمذي وصححه أن النبي علم شخصا أن يقول اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها اللهم فشفعه في فهذا التوسل به حسن.

وأما دعاؤه والاستغاثة به فحرام والفرق بين هذين متفق عليه بين المسلمين المتوسل إنها يدعو الله ويخاطبه ويطلب منه لا يدعو غيره إلا على سبيل استحضاره لا على سبيل الطلب منه وأما الداعي والمستغيث فهو الذي يسأل المدعو ويطلب منه ويستغيثه ويتوكل عليه) اهـ.

قال ذلك في جواب ورقة أرسلت إليه في السجن في رمضان سنة ست وسبعهائة، وهذه الثلاثة المواضع ظاهره في عدم منعه من التوسل خصوصا الأول والأخير ولكن احتهال أن يكون قصده بالتوسل به أي بالإيهان به أو بدعائه وارد.

والقول الثاني: أن ذلك ممنوع وهو أحد قولي ابن تيمية وهو المشهور عنه وبه أخذ بعض أهل العلم، وكلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك أشهر من أن يذكر وهو في عدة مواضع من كتبه وخصوصا كتابه التوسل والوسيلة، وراجع مثلا مجموع فتاويه ١/ ٢٦٤.

والقول الثالث: أن ذلك ممنوع إلا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا القول حكي رواية عن الإمام مالك وحكي عن العزبن عبد السلام وغيرهما.



### الفرع الثاني

### من أقوال الحنفية في التوسل:

في بريقة محمودية للخادمي٣/١٠٧: (قال في الحصن الحصين عند تعداد آداب الدعاء: وأن يسأل الله تعالى بأسمائه العظام وأسمائه الحسني ويتوسل إلى الله تعالى بأنبيائه والصالحين ويعترف بالذنب ولا يخص نفسه إن كان إماما ويسأل بعزم ورغبة وجد واجتهاد بحسن رجاء ويكرر الدعاء ويلح فيه) اه. .

وقال الكمال بن الهمام في فتح القدير ٣/ ١٨٠ ونحوه في مجمع الأنهر ١/٣١٣: (ثم يأتي القبر الشريف.. ثم يقول في موقفه : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا خير خلق الله.. ويسأل الله تعالى حاجته متوسلا إلى الله بحضرة نبيه عليه الصلاة والسلام.

وأعظم المسائل وأهمها سؤال حسن الخاتمة والرضوان والمغفرة ، ثم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة فيقول: يا رسول الله أسألك الشفاعة ، يا رسول الله أسألك الشفاعة وأتوسل بك إلى الله في أن أموت مسلما على ملتك وسنتك ، ويذكر كل ما كان من قبيل الاستعطاف والرفق به.

هذا وليبلغ سلام من أوص اه بتبليغ سلامه فيقول: السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان أو فلان بن فلان يسلم عليك يا رسول الله، يروى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يوصى بذلك ويرسل البريد من الشام إلى المدينة الشريفة بذلك.

ثم يرجع إلى حيال وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيحمد الله ويثني عليه ويصلى ويسلم على نبيه ويدعو ويستشفع له ولوالديه ولمن أحب ، ويختم دعاءه بآمين والصلاة والتسليم) اهـ.

وقال صاحب مراقى الفلاح ١/ ٢٩٨: ( وتقول :السلام عليك يا سيدي يا رسول الله .. يا رسول الله نحن وفدك وزوار حرمك تشر فنا بالحلول بين يديك وقد جئناك من بلاد

شاسعة وأمكنة بعيدة نقطع السهل والوعر بقصد زيارتك لنفوز بشفاعتك والنظر إلى مآثرك ومع اهدك والقيام بقضاء بعض حقك والاستشفاع بك إلى ربنا فإن الخطايا قد قصمت ظهورنا والأوزار قد أثقلت كو اهلنا وأنت الشافع المشفع الموعود بالشفاعة العظمي والمقام المحمود والوسيلة، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلُّمُواْ أَنْفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَأَسْتَغُفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ﴾ النساء: ٦٤.

وقد جئناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا فاشفع لنا إلى ربك واسأله أن يميتنا على سننك وأن يحشرنا في زمرتك وأن يوردنا حوضك وأن يسقينا بكأسك غير خزايا ولا ندامي الشفاعة الشفاعة الشفاعة يا رسول الله - يقولها ثلاثا - ) اه.

- وفي الفتاوى الهندية١/٢٦٦ : ( ثم يقف عند رأسه صلى الله عليه وآله وسلم كالأوَّل ويقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَّكُمُوا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ ﴾ . الآية وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك، مستشفعين بنبيك إليك ) اه. .
- وفي تحفة الأحوذي ١٠/ ٢٥ : ( قال الشيخ عبد الغنى في إنجاح الحاجة : ذكر شيخنا عابد السندي في رسالته: والحديث يدل على جواز التوسل والاستشفاع بذاته المكرم في حياته ، وأما بعد مماته فقد روى الطبراني في الكبير عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له فذكر الحديث ، قال : وقد كتب شيخنا المذكور رسالة مستقلة فيها التفصيل من أراد فليرجع إليها انتهى) اه.
- وفي جلاء العينين للآلوسي الابن ص ٥٧٢ : (أنا لا أرى بأساً في التوسل إلى الله تعالى بجاه النبى صلى الله عليه وآله وسلم عند الله تعالى حياً وميتاً، ويراد بالجاه معنى يرجع إلى صفة من صفاته تعالى مثل أن يراد به المحبة التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته ، فيكون معنى قول القائل إلهي أتوسل بجاه نبيك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن تقضى لي حاجتي: إلهي اجعل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي.

ولا فرق بين هذا وقولك : إلهي أتوسل إليك برحمتك أن تفعل كذا ، إذ معناه أيضاً إلهي اجعل رحمتك وسيلة في فعل كذا ) اه.

### تحرير مذهب الحنيفة في المسألة:

نصوص الحنفية في ذلك كثيرة جدا، لكن قد يقال إنه قد ورد عن الإمام أبي حنيفة أنه كره أن يقول المرء في دعائه ( أسألك بحق فلان ) ففي درر الحكام لمنلا خسرو ١/ ٣٢١: (و) كره قوله في دعائه ( بحق فلان ) وكذا بحق أنبيائك أو أوليائك أو رسلك أو بحق البيت أو المشعر الحرام إذ لا حق للخلق على الله تعالى ، وإنها يختص برحمته من يشاء بلا وجوب عليه) اه.

وفي شرح الحصكفي على تنوير الأبصار ٦/ ٣٩٦: (وكره قوله في دعائه بمقعد العز من عرشك.. وفي التاترخانية معزيا للمنتقى: عن أبي يوسف عن أبي حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به (۱) والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى ولله الأسهاء الحسنى فادعوه بها قال وكذا لا يصلي أحد على أحد ، (و) كره قوله ( بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك) أو بحق البيت لأنه لا حق للخلق على الخالق تعالى) اه.

#### والجواب:

أن هناك فرقا بين التوسل وبين الإقسام على الله بحق أحد من خلقه أو السؤال به فالأول هو المشروع والثاني هو المكروه عنده، وهذا هو ما قاله علماء الحنفية كما هو ظاهر تعليلهم بقولهم لأنه لا حق لأحد على الله ، على أن الله قد أحق على نفسه حقوقا تفضلا منه وتكرما لنبيه ولغير نبيه ، وليس شيء واجبا على الله سبحانه.

<sup>(1)</sup> لو أخذنا هذا الكلام على إطلاقه لقلنا: إن الإمام أبا حنيفة لا يقول بمشروعية التوسل بالعمل الصالح ودعاء الرجل الصالح وهذا مشكل ولا قائل بذلك ، فلا بد من أن يكون المراد هو الإقسام لا التوسل كها هو كلام فقهاء الحنفية حول ذلك.



ففي حاشية ابن عابدين على شرح الحصكفي ٦/ ٣٩٦: ( قوله وكره قوله بحق رسلك.. إلخ) هذا لم يخالف فيه أبو يوسف بخلاف مسألة المتن السابقة كما أفاده الأتقاني .

وفي التتارخانية وجاء في الآثار ما دل على الجواز ( قوله: لأنه لا حق للخلق على الخالق) قد يقال إنه لا حق لهم وجوبا على الله تعالى ، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقا من فضله أو يراد بالحق الحرمة والعظمة ، فيكون من باب الوسيلة وقد قال تعالى: ﴿ وَٱبْتَغُوَّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ المائدة: ٣٥.

وقد عد من آداب الدعاء التوسل على ما في الحصن ، وجاء في رواية : " اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك ، وبحق ممشاي إليك ، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا " الحديث اه. ط:عن شرح النقاية لمنلا على القاري.

ويحتمل أن يراد بحقهم علينا من وجوب الإيهان بهم وتعظيمهم ، وفي اليعقوبية: يحتمل أن يكون الحق مصدرا لا صفة مشبهة فالمعنى بحقية رسلك فلا منع فليتأمل. اه. . أي المعنى بكونهم حقا لا بكونهم مستحقين.

أقول: لكن هذه كلها احتمالات مخالفة لظاهر المتبادر من هذا اللفظ ومجرد إيهام اللفظ ما لا يجوز كاف في المنع كما قدمن اهـ فلا يعارض خبر الآحاد فلذا والله أعلم أطلق أئمتنا المنع على أن إرادة هذه المعاني مع هذا الإيهام فيها الإقسام بغير الله تعالى ، وهو مانع آخر تأمل.

نعم ذكر العلامة المناوي في حديث " اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة" عن العز بن عبد السلام أنه ينبغي كونه مقصورا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن لا يقسم على الله بغيره وأن يكون من خصائصه قال وقال السبكى : يحسن التوسل بالنبي إلى ربه ولم ينكره أحد من السلف ولا الخلف.. ا هـ . ونازع العلامة ابن أمير حاج في دعوى الخصوصية ، وأطال الكلام على ذلك في الفصل الثالث عشر آخر شرحه على المنية فراجعه ) اهـ .

وفي رسالة التوحيد للدهلوي (١ / ١٤١ - ١٤٢): ( وقد اعتاد بعض الناس إذا عرضت لهم حاجة أو ألمت بهم ملمة أن يقرأوا ورد يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله في عدد مخصوص ومدة مخصوصة ودل هذا الحديث على كراهة هذا التعبير وشناعته فإنه سؤال من الشيخ عبد القادر الجيلاني وتوسل بالله تعالى إليه، والعكس أصح فيجوز التوسل بالشيخ إلى الله لا التوسل بالله إليه) اه.



### الفرع الثالث

### من أقوال المالكية في التوسل:

في كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ٢/ ٣٥: (حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأشعري و أبو القاسم أحمد ابن بقى الحاكم و غير واحد فيها أجازونيه قالوا: أنبأنا أبو العباس أحمد بن عمر ابن دلهاث قال: حدثنا أبو الحسن على بن فهر حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد ابن الفرج حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب حدثنا يعقوب بن إسحاق ابن أبي إسرائيل حدثنا ابن حميد قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله أأستقبل القبلة وأدعوا أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟، فقال مالك : ولم تصرف وجهك عنه و هو وسيلتك و وسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة ؟ بل استقبله و استشفع به فيشفعك الله قال الله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَّمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ﴾ النساء: ٢٤) اه. . (١)

وقال الشيخ محمد حسين المالكي مفتي المالكية في مكة في تهذيبه لكتاب الفروق للقرافي ٣/ ٥١ : ( وأما الإقسام ) أي الحلف عليه تعالى بغيره من بعض مخلوقاته بأن يقال بحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك أو بحرمة الأنبياء والصالحين إلا غفرت لنا

<sup>(</sup>١) مسألة : استقبال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند السلام عليه عند قبره وما روى عن أبي حنيفة في ذلك ، قال الكمال بن الهمام في فتح القدير ٣/ ١٨٠ : ( ثم يأتي القبر الشريف فيستقبل جداره ويستدبر القبلة على نحو أربعة أذرع من السارية التي عند رأس القبر في زاوية جداره. وما عن أبي الليث أنه يقف مستقبل القبلة مردود بها روى أبو حنيفة رضى الله عنه في مسنده عن ابن عمر رضى الله عنها قال: من السنة أن تأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهك ثم تقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، إلا أن يحمل على نوع ما من استقبال القبلة ) اه.

أو بحق الملائكة المقربين إلا سترت علينا أو بحرمة البيت الحرام والطائفين والقائمين والركع السجود إلا هديتنا هديهم وسلكت بنا سبيلهم، فقد اختلفوا في جوازه لوروده في بعض الأحاديث، ومنعه لأنه قسم وتعظيم بالقسم بغير الله تعالى، وقد توقف في هذا بعض العلماء ورجح عنده التسوية بين الحلف بغير الله وبين الحلف على الله تعالى بغيره وقال: الكل قسم وتعظيم.

قلت وفي حاشية الشيخ على العدوي على الخرشي في باب اليمين: وأما التوسل ببعض مخلوقاته فجائزة وأما الإقسام على الله تعالى في الدعاء ببعض مخلوقاته كقوله يعني الداعي بحق محمد اغفر لنا فخاص به صلى الله عليه وآله وسلم اه.

# يعني إذا لاحظ الداعي جعل الباء للقسم وإلا كان توسلا لا إقساما يشهد لذلك أمران:

الأول: قوله وأما الإقسام إلى آخره، الثاني: ما ذكره العلامة الشيخ علي الأجهوري في فتاويه من أن العز بن عبد السلام قال إن صح ما جاء في بعض الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم بعض الناس الدعاء فقال له في أوله قل اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد نبي الرحمة فينبغي أن يكون مقصورا عليه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه سيد ولد آدم وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء وغيرهم لأنهم ليسوا في درجته صلى الله عليه وآله وسلم.

وخالفه ابن عرفة واستدل بها يدل على جواز التوسل ببعض المخلوقات وهو غير الإقسام وقد نبه على ذلك الحطاب ا هـ . كلام الأجهوري.

وتبع ابن عرفة في قوله بجواز الإقسام بغيره صلى الله عليه وآله وسلم العلامة ابن حجر في شرح العباب كما يعلم بالوقوف عليه، وما نقل عن فقهاء الأحناف من تحريم قول الداعي بحق محمد وبحق فلان، اه. فمحمول إما على ملاحظة الداعي الإقسام أو قصده

الحق بمعنى الواجب كما هو ظاهر تعليلهم بقولهم لأنه لاحق لأحد على الله أما إذا لاحظ به التوسل أو قصد الحق بمعنى الرتبة والمنزلة لديه تعالى أو الحق الذي جعله الله له على الخلق وعليه بفضله للخلق كما في الحديث الصحيح قال فما حق العباد على الله فلا يحرم عليه ذلك القول كما هو مقتضي الأدلة الواردة في جواز التوسل.

وما رواه زروق عن مالك من كراهة التوسل(١) فإنها يصح بحمل الكراهة على التحريمية والتوسل على الإقسام إذ لو لم يحمل على ذلك لعارضه ما نقله القاضي عياض في الشفاء عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه لما سأله أبو جعفر المنصور عن استقبال القبر حين الدعاء أو استقبال القبلة قال له: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم قبلك بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله فيك قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَّمُواْ أَنفُسَهُمْ ﴾ الآية.

قال العلامة ابن حجر في الجوهر المنظم : رواية ذلك عن الإمام مالك جاءت بالسند الصحيح الذي لا مطعن فيه، وقال العلامة الزرقاني في شرح المواهب: ورواها ابن فهد بإسناد جيد ورواها القاضي عياض في الشفاء بإسناد صحيح رجاله ثقات ليس في إسنادها وضاع ولا كذاب على أنها قد عضدت بجريان العمل وبالأحاديث الصحيحة الصريحة في جواز التوسل التي يعضد بعضها بعضا وبظاهر استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنها.

بل مما يعين حمل رواية زروق المذكورة على ما ذكروا وبطلانها رأسا أن زروقا نفسه في شرحه لحزب البحر قال بعد ذكر كثير من الأخيار اللهم إنا نتوسل إليك بهم فإنهم أحبوك

<sup>(</sup>١) لعله يعنى ما ذكره زروق في قواعد التصوف ص ١٤٥ حيث قال : ( فيتوسل بالأعمال.. وبالأشخاص كما توسل عمر بالعباس في استسقائه ، وروي عن مالك : لا يتوسل بمخلوق أصلا، وقيل إلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) اه.

وما أحبوك حتى أحببتهم فيك اياهم وصلوا إلى حبك ونحن لم نصل إلى حبهم فيك فتمم لنا ذلك مع العافية الكاملة الشاملة حتى نلقاك يا أرحم الراحمين وله في التوسل قصيدة مشهورة فمن هنا قال العلامة الزرقاني على المواهب: وقول ابن تيمية: (ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك) خطأ قبيح فإن كتب المالكية طافحة باستحباب الدعاء عند القبر مستقبلاً له مستدبرا للقبلة وممن نص على ذلك أبو الحسن القابسي وأبو بكر بن عبد الرحمن والعلامة خليل في منسكه ونقله في الشفاء عن ابن وهب عن مالك قال إذا سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبرييده) اه.

- وفي المدخل لابن الحاج ١/ ٢٥٩ : ( فالتوسل به عليه الصلاة والسلام هو محل حطّ أحمال الأوزار وأثقال الذنوب والخطايا، لأن بركة شفاعته عليه الصلاة والسلام وعظمها عند ربه لا يتعاظمها ذنب، إذ أنها أعظم من الجميع، فليستبشر من زاره ويلجأ إلى الله تعالى بشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام مَن لم يزره، الله اهـم لا تحرمنا شفاعته بحرمته عندك آمين يا رب العالمين، ومن اعتقد خلاف هذا فهو المحروم) اه.
- وفي المدخل لابن الحاج أيضا ١/ ٢٢٥ : ( فإن كان الميت المزار ممن ترجى بركته فيتوسل إلى الله تعالى به ، وكذلك يتوسل الزائر بمن يراه الميت ممن ترجى بركته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل يبدأ بالتوسل إلى الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو العمدة في التوسل ، والأصل في هذا كله ، والمشرع له فيتوسل به صلى الله عليه وآله وسلم وبمن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.. ثم يتوسل بأهل تلك المقابر أعنى بالصالحين منهم في **قضاء حوائجه ومغفرة ذنوبه** ، ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمشايخه ولأقاربه ولأهل تلك المقابر ولأموات المسلمين ولأحيائهم وذريتهم إلى يوم الدين ولمن غاب عنه من إخوانه ويجأر إلى الله تعالى بالدعاء عندهم ويكثر التوسل بهم إلى الله تعالى ؛ لأنه سبحانه وتعالى اجتب اهم وشرفهم وكرمهم فكما نفع بهم في الدنيا ففي الآخرة أكثر ، فمن أراد حاجة فليذهب إليهم

ويتوسل بهم ، فإنهم الواسطة بين الله تعالى وخلقه ، وقد تقرر في الشرع وعلم ما لله تعالى بهم من الاعتناء ، وذلك كثير مشهور ، وما زال الناس من العلماء ، والأكابر كابرا عن كابر مشرقا ومغربا يتبركون بزيارة قبورهم ويجدون بركة ذلك حسا ومعنى) اه. .

- وقال ابن فرحون في آداب زيارته عليه صلى الله عليه وآله وسلم: (.. وإني يا رسول الله قد ظلمت نفسي ، وجئت مستغفرا من ذنبي ، مستشفعا بك إلى ربي ، راجيا منه المغفرة بشفاعتك ..) اه. . انظر إرشاد السالك إلى أفعال المناسك ٢/ ٥٦٧ .
- وقال محمد بن أحمد المالكي، المعروف بمَيَّارَة في شرحه على متن ابن عاشر: في معرض حديثه عن آداب زيارته صلى الله عليه وآله وسلم: (..اللهم إنا نتوسل إليك بقدره عندك وجاهه لديك ، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا ، وما أنت أعلم به منا..) اهـ. الدر الثمين والمورد المعين ٢/ ١٦٥.
- وفي شرح الخرشي على خليل ٣/ ٥٤ : ( وأما التوسل ببعض مخلوقاته فجائز وأما الإقسام على الله تعالى في الدعاء ببعض مخلوقاته كقوله بحق محمد اغفر لنا فخاص به صلى الله عليه وآله وسلم) اه.
- وفي حاشية العدوى على الكفاية ١/٤: ([قوله: بمحمد وآله] متعلق بمحذوف حال تنازع فيها الأفعال المتقدمة أي رحمه الله إلخ في حال كوننا متوسلين بمحمد وآله . [قوله: وآله] ظاهره ولو عصاة ، ولا مانع من التوسل بآله ولو عصاة ؛ لأنهم بضعة منه ؛ لأن المراد بهم أقاربه من بني هاشم) اه.
- وفي مواهب الجليل ٣/ ٢٦٥: ( وكان شيخنا الفقيه يختار الجواز ويحتج بسؤال عمر بن الخطاب في خطبة الاستسقاء بقوله اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك العباس حين أخرجه للاستسقاء وكان يتقدم لنا لعله من بركته عليه السلام لأنه من سببه وبإضافته إليه فلا يكون فيه دليل واحتجوا أيضا بتضرع الشيخ الصالح المؤدب محرز بن خلف وسؤاله البرء ابنة الشيخ أبي محمد ورغبته إلى الله ببركة أبيها وبقول العبد الذي استسقى بالبصرة بحبك لي إلا



ما أسقيتنا الساعة إلى غير ذلك من الحكايات العديدة..، وهو الأظهر لأن مظنة إجابة الدعاء كما شرع الدعاء في بقاع الصالحين وعند قبورهم وغير ذلك من أماكنهم لأنه من عقد نيته في شيء انتفع به كما ورد وبالله التوفيق انتهى.

قلت : وهذا كله توسل وهو غير القسم والقسم أن يقول أقسمت عليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو أقسم عليك به كما في الحديث الذي ذكره أما التوسل فالظاهر أنه جائز والله أعلم) اه. .

- وفي منسك خليل بن إسحاق صاحب المختصر الذي عليه المعول عند المالكية قال: (وليتوسل به صلى الله عليه وآله وسلم ويسأل الله بجاهه ، إذ التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم هو محل حط جبال الأوزار وأثقال الذنوب ، لأن بركة شفاعته عليه الصلاة والسلام وعظمها عند ربه لا يتعاظمها ذنب ، ومن اعتقد خلاف ذلك فهو المحروم الذي طمس الله بصيرته وأضل سريرته ألم تسمع قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلُّمُوٓا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَأُسْتَغَفْرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ النساء: ٦٤) اه.
- وفي المعيار المعرب للونشريسي (١/ ٣٢١) : (قال أبو القاسم العبدوسي : "وقال ابن العربي: إنها ينتفع الميت بالحي لا الحي بالميت، والذي يعتقد أن الحي لا ينتفع بالميت، لكن هل يتوسل به إلى الله فيقول بحق هذا الصالح افعل لي كذا ؟ فهذا هو نص معروف الكرخي رضي الله عنه نص عليه في الحلية ، أو إنها يعتقد أن البقعة بقعة مباركة يدعو فيها الله من غير توسل هذا هو الذي عليه عمل الشيوخ ، وقد كان الشيخان والدي رحمه الله وسيدي عبدالله الفشتاني يعلمانه للناس أخبرني بذلك من أثق بقوله") اهـ.





### الفرع الرابع

### من أقوال الشافعية في التوسل:

- قال الإمام النووي في المجموع ٨/ ٢٧٤ في معرض آداب زيارته صلى الله عليه وآله وسلم، ونحوه في فتح الوهاب لشيخ الإسلام الأنصاري ١/٢٥٧، ومغنى المحتاج للشربيني ١/ ١٢ ٥: (ثم يرجع إلى موقفه الأول قُبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه.. وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي.. ) اهـ.
- وفي فتاوي ومسائل ابن الصلاح ١/ ٢١٠ : ( ومعجزاته المستنيرة حتى لقد انتدب بعض العلماء لاستقصائها فجمع منها ألف معجزة وعددناه مقصرا إذا فوق ذلك بأضعاف لا تحصى فإنها ليست محصورة على ما وجد منها في عصره صلى الله عليه وآله وسلم لم تزل تتجدد بعده صلى الله عليه وآله وسلم على تعاقب العصور، وذلك أن كرامات الأولياء من أمته وإجابات المتوسلين به في حوائجهم ومغوثاتهم عقيب توسلهم به في شدائدهم براهين له صلى الله عليه وآله وسلم قواطع ومعجزات له سواطع ولا يعدها عد ولا يحصرها حد، أعاذنا الله من الزيغ عن ملته ، وجعلنا من المهتدين الهادين بهدية وسنته) اهـ.
- وفي حاشية العبادي على تحفة المحتاج ٢/ ١٠٨ : (سئل الشيخ عز الدين : هل يكره أن يسأل الله بعظيم من خلقه كالنبي والملك والولي ؟.

فأجاب : بأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه علم بعض الناس اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد نبى الرحمة إلخ فإن صح فينبغى أن يكون مقصورا عليه عليه الصلاة والسلام لأنه سيد ولد آدم ولا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة لأنهم ليسوا في درجته ويكون هذا من خواصه ا ه. . والمشهور أنه لا يكره شيء من ذلك مغني وفي ع ش بعد ذكر كلام الشيخ عز الدين ما نصه: فإن قلت هذا قد يعارض ما في البهجة وشرحها لشيخ الإسلام والأفضل استسقاؤهم بالأتقياء لأن دعاءهم أرجى للإجابة .. إلخ.

قلت: لا تعارض لجواز أن ما ذكره العز مفروض فيها لو سأل بذلك على صورة الإلزام كما يؤخذ من قوله: اللهم إني أقسم عليك.. إلخ وما في البهجة وشرحها مصور بها إذا ورد على صورة الاستشفاع والسؤال مثل أسألك ببركة فلان أو بحرمته أو نحو ذلك) اهـ.



#### الفرع الخامس

#### من أقوال الحنابلة في التوسل:

﴿ فِي الرد على الأخنائي لابن تيمية ص ٥٣٦: ﴿ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : فَإِذَا أُردَتُ الْحُرُوجِ فائت المسجد وصلِّ ركعتين وودِّع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل سلامك الأول، وسلم على أبي بكر وعمر رضى الله عنهما، وحول وجهك إلى القبلة وسل الله حاجتك متوسلاً إليه بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم تقض من الله عز وجل ) اهـ .

وفي المغنى لابن قدامة ٣/ ٥٩٩: (ثم تأتي القبر فتولى ظهرك القبلة وتستقبل وتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.. اللهم إنك قلت وقولك الحق: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا النساء: ٦٤ ، وقد أتيتك مستغفرا من ذنوبي ، مستشفعا بك إلى ربي ، فأسألك يا رب أن توجب لى المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته.

اللهم اجعله أول الشافعين وأنجح السائلين وأكرم الآخرين والأولين برحمتك يا أرحم الراحمين ثم يدعوا لوالديه ولإخوانه وللمسلمين أجمعين) اه.

♦ وفي الفروع لابن مفلح ٢/ ١٦٠: ( ويجوز التوسل بصالح ، وقيل: يستحب ، قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروذي : إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه ، وجزم به في المستوعب وغيره ، وجعلها شيخنا (١) كمسألة اليمين به) اه. .

<sup>(</sup>١) يعنى ابن تيمية ، ففي الفتاوي الكبري ٢/ ٤٢٢ : ( وأما قول القائل : اللهم إني أتوسل إليك به ، فللعلماء فيه قولان ، كما لهم في الحلف به قولان ، وجمهور الأئمة : كمالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف به ، كما لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة ، ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء . وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ، والرواية الأخرى تنعقد اليمين به خاصة دون غيره ، ولذلك قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروزي صاحبه إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه ) اه.

- ♦ وفي الفروع أيضا ٣/ ٥٣٠: (أن ابن عقيل ذكر في فنونه أنه لما حج سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأصحاب واعتذر لهم بالعجز عن النهضة ، ونزل في الروضة وصلى في موضع المحراب الأول ، وتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء ، وأشار إلى قبره حينتذ) اه.
- ♦ وفي الإنصاف للمرداوي٣/ ٥٦: (يجوز التوسل بالرجل الصالح،على الصحيح من المذهب، وقيل: يستحب.

قال الإمام أحمد: للمروذي يتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه وجزم به في المستوعب وغيره ، وجعله الشيخ تقي الدين كمسألة اليمين به ) اهـ .

♦ وفي كشاف القناع ٢/ ٦٨ : (ويستحب أن يخرج معه [في الاستستقاء] أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع لإجابتهم، وقد استسقى عمر بالعباس ومعاوية بيزيد بن الأسود، واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى ذكره الموفق والشارح.

وقال السامري وصاحب التلخيص: لا بأس بالتوسل في الاستسقاء بالشيوخ والعلماء المتقين، وقال في المذهب: يجوز أن يستشفع إلى الله برجل صالح.

وقيل : يستحب قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروذي إنه يتوسل بالنبي في دعائه وجزم به في المستوعب وغيره ) اهـ.



#### الفرع السادس

#### فوائد متممة في التوسل:

الفائدة الأولى: في المتوسلين به صلى الله عليه وآله وسلم في كتبهم ، أو الناقلين لذلك في كتبهم، وهم لا يحصون كثرة فمنهم:

- 1- أبو طالب المكى في قوت القلوب ١/ ٢١: ( اللهم إني أتوسل إليك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وكليمك وعيسى روحك وكلمتك .. ) اه. .
- ٢- الغزالي في الإحياء ١/٢٥٤ حيث قال: ( وبذمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أتوسل إليك فاغفر لي جميع ذنوبي) اه. .
- ٣- وابن الجوزي في التذكرة في ص١٦٢: ( فالواجب علينا أن نستغيث بمراحم العزيز الرحيم ونستشفع إليه بجاه نبيه الكريم الذي أذن له في إخراج الناس من الظلمات إلى النور)اه.
- ٤- ابن خلدون في تاريخه ٦/ ٤٣ حيث قال : (نسأله سبحانه وتعالى من فيض فضله العميم ، ونتوسل إليه بجاه نبيه الكريم ، أن يرزقنا إيهانا دائما ، وقلبا خاشعا ، وعلما نافعا ، ويقينا صادقا ، ودينا قيم ) اه. .
- ٥- وفي كتاب التوابين لابن قدامة ص ٨١ أن موسى عليه السلام استسقى ربه ( فقال: إلهى إن كان قد خَلِقَ جاهى عندك فبجاه النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي تبعثه في آخر الزمان) اه.
- 7- الدمياطي في إعانة الطالبين ٢/ ٢٥٤ حيث قال: (اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين وبسائر الأنبياء والمرسلين أن تنصر سلطاننا وعساكره نصرا تعزبه الدين وتذل به رقاب أعدائك) اه.

#### ، ٤ التوسل بالصالحين حكى بين المجيزين والمانعين

V- ابن الملقن في كتابه خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ص ٢٠، حيث قال: ونحن نقتدي في هذا التصنيف بالجمهور ونقيد بحمد الله ما تيسر فيه جعله الله نافعا بمحمد وآله) اه. وقال في خلاصة البدر المنير ١/ص٥: ( لخصته في كراريس لطيفة مسمى بالمنتقى نفع الله بالجميع بمحمد وآله وجعلهم مقربين من رضوانه مبعدين من سخطه وحرمانه) اه..

٨- الإمام السبكي ففي فتاوى السبكي ١/ص٥٥٥ : (أمتعني الله بحياته وزاد في حسناته بمنه وكرمه بمحمد وآله) اهـ . وفي فتاوى السبكي أيضا ١/ص٣٠٠ : (والله المسئول أن يوفقنا لما يرضيه بمحمد وآله) اهـ .

9- الشرنبلالي في مراقي الفلاح 1/٢ حيث قال: (والله الكريم أسأل وبحبيبه المصطفى إليه أتوسل أن ينفع به جميع الأمة وأن يتقبله بفضله ويحفظه من شر من ليس من اهله) اه، وفي ١/ ٢١٨ قال: (نسأل الله من فضله العفو والعافية بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم) وفي ١/ ٢١٤، قال ( اللهم أني أتوسل إليك بحبيبك المصطفى أن ترحم فاقتي بالموت على الإسلام والإيهان وآن تشفع فينا نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام) اه.

• 1 – الخطيب الشربيني ففي مغني المحتاج ، ٤/ ٥٤٤ : ( وأن يحشرني في زمرة من رحمه أنا ووالدي وأولادي وأقاربي ومشايخي وأحبابي وجميع المسلمين بمحمد وآله وصحابته أجمعين) اه.

11-مرتضى الزبيدي الحنفي في تاج العروس ( ١٢٧٨) حيث قال : (وسألت الله أن لا يحرمنا ثواب التعب فيه ولا يكلنا إلى أنفسنا فيها نعمله وننويه بمحمد وآله الكرام البررة ) اهـ. وفي التجريد الصريح ، ص: ٩ حيث قال : ( بجاه سيدنا محمد وآله ) اهـ.

17- أبو الحسن المالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ١/ ٥ حيث قال : ( هذا تعليق لطيف لخصته من شرحي الوسط والكبير على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، رحمه الله

تعالى وأعاد علينا وعلى أحبابنا من بركاته ونفعنا بعلومه وجعلنا من المتبعين له في أقواله وأفعاله بمحمد وآله وصحبه وعترته آمين ) ، وفي ٢/ ٦٧٨ : (ويلهمنا ما يقرب من أجره وثوابه ويباعدنا من سخطه وعقابه بمحمد وآله وصحبه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم كثيرا إلى يوم الدين ) اه.

١٣-السخاوي في فتح المغيث ٣/ ٤٠١ حيث قال :( وأفضل الصلوات والسلام على النبي المخبر عن الله عز وجل بالوحى وغيره ولا ينطق عن الهوى سيدنا محمد سيد الأنام كلهم ووسيلتنا وسندنا وذخرنا في الشدائد والنوازل صلى الله عليه وآله وسلم تسليها كثيرا آمين آمين آمين ) اهـ .

١٤-ابن الأثير في تاريخه المعروف بالكامل في التاريخ ١٠/ ٦٢٠حيث قال : ( وملك الفرنج البلد في الثالث والعشرين من جمادى الأولى من السنة وكان فتحه وهناً عظيماً على المسلمين فإنه من أحصن البلاد وأمنعها فالله يعيده إلى الإسلام ويقر أعين المسلمين بفتحه بمحمد وآله ) اهـ ، وفي أسد الغابة ٣/ ٣٠٧ : (نسأل الله تعالى أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة وأن ينفع به، وأن يجعله خالصاً لوجهه بمحمد وآله) اه. .

10- السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء ، ص: ٧٧ حيث قال: ( وفي المائة الثامنة : كانت فتنة تمرلنك التي استصغرت بالنسبة إليها فتنة التتار على عظمها وأسأل الله تعالى أن يقبضنا إلى رحمته قبل وقوع فتنة المائة التاسعة بجاه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين آمين ) اهـ، وفي الإتقان ٢ / ٥٠٢ ، حيث : (والله أسأل أن يعين على إكماله بمحمد وآله) اهـ .

١٦- وفي أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي قال : قال شيخنا الذهبي ومن خطه نقلت : حدثني الإمام محمد بن منتاب أن عز الدين يوسف الموصلي كتب إليه وأراني كتابه قال : .. اللهم يا ق اهر فوق عباده يا من لا يخفى عليه شيء أسألك بنبيك إن كان هذا الكلب [ شخص يسب أبا بكر ]على الحق فأنزل بي آية وإن كان ظالمًا فأنزل به ما يعلم هؤلاء

الجماعة أنه على الباطل في الحال) اهر.

1۷ - وفي الضوء اللامع ٨/ ٢٤ للسخاوي : ( ويبوئه من الفردوس الأعلى أعلى درجاته بمحمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ) اه. .

11- وفي معجم الأدباء لياقوت الحموي ٣/ ٨٥ : ( ما يجمع الشمل ويصل الحبل ويقرب الدار ويدني المزار بمحمد وآله والأئمة الأطهار) اهـ.

19- المحب الطبري في كتابه الرياض النضرة في مناقب العشرة حيث قال: (رضي الله عنهم وأرض اهم أجمعين بمحمد وآله) اه.

• ٢- المفسر القرطبي في تفسيره ٨/ ٢١٥ حيث قال : (حشرنا الله في زمرته ولا حاد بنا عن طريقته وملته بحق محمد وآله) اهد.

المع السخاوي : ( قال الشيخ شهاب الدين أحمد المصري المعروف بالزاهد: وإذا دفنتُ فاقرأوا عند رأسي فاتحة البقرة إلى المفلحون وخواتمها إلى آخرها واجلسوا واقرأوا سورة يس وتبارك و اهدوهما إلى واجعلوا ثوابها لي وقولوا: اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد أن لا تعذب هذا الميت ثلاثاً) اه.

٢٢ - والعجلوني في كشف الخفاء ٢/ ٢٣٣٦ حيث قال: ( وَضعَ الله عنا سيئات أعمالنا بإفضاله الجاري، وختمها بالصالحات بجاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات) وفي ٢ / ٢٥٢ :

(يا رب فارحمني بجاه المصطفى كنز الوجود وذي الهبات الباهرة وبخير خلقك لم أزل متوسلا ذي المعجزات وذي العلوم الفاخرة) اهـ

٢٣- في قِرَى الضيف لابن أبى الدنيا ٥ / ٢٢٥ : (قال أبو جعفر أحمد بن الحسن بن
 الأمر الباخرزى الخطيب :

(بحق النبعي وحق الصوصى وحق المساعر والقبلة

#### وما أن أروم سوى قبلة ) اهـ أنلنــــــي مــــــرادي يــــــا منيتــــــي

٢٤-التلمساني في نفح الطيب ١/ ٣٢ حيث قال: (للهم يسر لي ما فيه الخيرة لي بالمشارق أو بالمغارب وجد لى من فضلك حيث حللت بجميع ما فيه رضاك من المآرب بجاه نبينا وشفيعنا المبعوث رحمة للأحمر والأسود والأعاجم والأعارب عليه أفضل صلاة وأزكى سلام وعلى آله وأصحابه الأعلام) اه. وفي ١/ ٤٧ : (ولما سلمت على سيد الأنام عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام ذبت حياء وخجلا لما أنا عليه من ارتكاب مايقتضي وجلا غير أني توسلت بجاهه في أن أكون ممن وضح له وجه الصفح ) وقد أورد قصائد كثيرة في التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه هذا.

٢٥- وفي البداية النهاية ١٣/ ١٩٢: (قال ابن الساعى: .. فالله يجعلها عبرة للمسلمين ورحمة للعالمين بمحمد وآله الطاهرين ) اه. .

٢٦-الكلاباذي في التعرف لمذهب أهل التصوف ص٢١، حيث قال: ( وبالله أستعين وعليه أتوكل وعلى نبيه أصلي وبه أتوسل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) اه. .

٢٧ - الرفاعي في البرهان المؤيد ١٩٩ حث قال : ( أسألك وأتوجه إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأسألك اللهم بأسهائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم الذي دعوتك به أن تصلى على النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والحمد لله رب العالمين) اهـ

٢٨- أبو الفرج ابن المعلم كما في تاريخ دمشق ٢/ ٣٣٨ حيث قال: (اللهم إني أتوسل إليك بجبريل الروح الأمين وبمحمد خاتم النبيين إلا قضيت حاجتي ) اهـ.

٢٩- في تاريخ دمشق ١٨/ ١٣٦: ( قال جعفر الصادق : اللهم بك أستفتح وبك أستنجح وبمحمد عبدك ورسولك أتوسل اللهم سهل حزونته وذلل لي صعوبته وأعطني من الخير أكثر ما أرجو وأصرف عني من الشر أكثر مما أخاف ) اهـ . • ٣٠- وفي تهذيب الأسهاء واللغات للإمام النووي ١/ ٣٣٦: في ترجمة (عقبة بن عامر الصحابي رضي الله عنه.. وشهد فتوح الشام وهو كان البريد إلى عمر رضي الله عنه بفتح الشام ووصل المدينة في سبعة أيام ورجع منها إلى الشام في يومين ونصف بدعائه عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشفعه به في تقريب طريقه ) اه..

٣٦-وفي سير النبلاء ٣٨١/ ٣٨١ في ترجمة السلطان صلاح الدين الحنفي: (سار في سنة ثلاث وخمسين إلى بغداد ليطلب وديعته فيا مكن من العبور إلى بغداد فنزل بالمشهد وحج وتشفع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم منشدا قصيدة ثم إنه مرض بدمشق ومات ودفن بالمعظمية عند أبيه) اه.

٣٢ - وفي شرح لامية ابن تيمية لأحمد بن عبد الله المرداوي ص ١٨٩ : ( نسأل الله العظيم باسمه العظيم وبجاه نبيه الكريم أن يسلك بنا صراطه المستقيم .. ) اه.

٣٣-وفي مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٧/ ٢٠٠ : (أعاذنا الله تعالى من غوائل الحسد وعصمنا من مخائل النكد بمحمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين . كتبه الفقير إلى عفو ربه ورضوانه عبد المؤمن بن عبد الحق الخطيب) اه.

٣٤ - وابن أبي الوفاء القرشي في طبقات الحنفية ١/ ٣٥٣ حيث قال : (وأسأل الله العظيم بجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إتمامه في خير وعافية في دروسي ) اهـ .

٣٥-وابن عابدين في حاشية ١/ ٤ حيث قال : (وإني أسأله تعالى متوسلا إليه بنبيه المكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبأهل طاعته من كل ذي مقام علي معظم، وبقدوتنا الإمام الاعظم، أن يسهل علي ذلك من إنعامه، ويعينني على إكماله وإتمامه آمين) اهد .

٣٦-والزرقاني في شرحه على الموطأ حيث قال ٤/ ٥٦٢ : (يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وأسألك من فضلك متوسلا إليك بأشرف رسلك أن تجعله خالصا لوجهك وأن تنفع به ) اهد.

77 الرملي في شرحه على الزبد ص 7 ، حيث قال : ( والله أسأل وبنبيه أتوسل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز بجنات النعيم) اه. .

٣٨- ابن خلكان حيث قال في وفيات الأعيان ٢/ ١٣٢ : ( اللهم رب الأرض المدحية، والسموات العلية، والبحار المسجرة، والرياح المسخرة ، اسمع ندائي، واستجب دعائي، وبلغنا في معاليه، ما نؤمله ونرتجيه، بمحمد النبي وصحبه وذويه.) اه. .

٣٩- ياقوت الحموي حيث قال في معجم البلدان ٥/ ٨٧ : (والله يحسن لنا العافية ولا يحرمنا ثواب حسن النية في الإفادة والاستفادة بحق محمد وآله) اه. .

• ٤ - طاش كبرى زاده حيث قال في العقد المنظوم ١/ ٢٣٣: (اللهم ارحمه وارحم والدي كما ربياني صغيرا واجمع بيني وبينهما في مستقر رحمتك بحرمة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم)اهـ

٤١- ابن تغري بردي الأتابكي حيث قال في النجوم الزاهرة ١١/٣/١ : ( وتوفي الأمير سيف الدين قنق بن عبد الله العزى أحد مقدمي الألوف بالديار المصرية على هيئة عجيبة نسأل الله تعالى حسن الخاتمة بمحمد وآله) اهـ.

٤٢-حاجي خليفة حيث قال في كشف الظنون٢/ ٢٠٥٥ : (والي الله عز وجل جزيل الضراعة في المنة في قبول مامنه لوجهه .. ويحمى اعراضنا عن ناره الموقدة بحرمة امين وحيه وبجعلنا ممن لا يذاد إذ ذيد عن حوضه ويجعله لنا ولمن تهمَّم باستكتابه سببا يصلنا بأسبابه وذخيرة نجدها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا) اه. .

٤٣- ابن قاسم الغزي في شرحه على أبي شجاع حيث قال ص١٧٢: (ونسأل الله الكريم المنان الموت على الإسلام والإيهان بجاه نبيه سيد المرسلين وخاتم النبيين، وحبيب رب العالمين )اهـ

٤٤-الآلوسي في روح المعاني حيث قال ١/ ٨٢ : ( اللهم أجعلنا سعداء الدارين بحرمة سيد الثقلين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) اه.. 20-وفي رسالة المقريزي "حرص النفوس الفاضلة على بقاء الذكر" ضمن رسائل المقريزي ط دار الحديث: (تم ذلك على يد جامعه ومنشئه أحمد بن عبد القادر بن محمد المقريزي الشافعي غفر الله ذنبه وستر عيبه بجاه سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله وحده) اه.

23-وفي حياة الحيوان الكبرى للدميري ١/ ٣٥٨: ( فنسأل الله التوفيق والهداية والأمانة على الإيهان به وبرسوله، والاعتقاد الحسن في أوليائه وأصفيائه، بمحمد وآله ) اه.، وفيه أيضا ١/ ١٠٠: (ثم ولده السلطان سليم، ثم ولده السلطان مراد، نصره الله نصراً عزيزاً، وفتح له فتحاً مبيناً، بمحمد وآله ) اه. وفيه أيضا ١/ ٢٢٠: (نسأل الله تعالى السلامة، وحسن الخاتمة، بجاه سيدنا محمد وآله ) اه.

27-الصنعاني في ثمرات النظر ص ١٥١ حيث قال: (نسأله أن يرزقنا معرفة الحق واتباعه و يجعلنا اهله وأتباعه وصلى الله على من نرجو بجاهه الشفاعة في يوم الحشر والنشر وقيام الساعة وعلى آله وأزواجه أصحاب (١) المؤمنين والحمد لله رب العالمين) اه.

٤٨ حسن خان في يقظة أولي الاعتبار ص ١٢٤، حيث قال : (وقنا عذاب السموم يريد النار أجارنا الله منها بجاه محمد وآله) اهـ .

**93** - وفي أبجد العلوم ٣/ ٢٨٠: (بلدة بهوبال المحمية صانها الله وإيانا عن كل رزية وبلية بجاه نبيه المصطفى خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كل بكرة وعشية) اه.

أقلل عثرات لا تكاد تقال

فيارب بالمختار من آل هاشم

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل وصوابه (أمهات) والصنعاني قوله في التوسل متباين ولعله ممن يرون أن التوسل ممنوع إلا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومما يقوي ذلك ما في كتابه الإنصاف ص ٩٦ ، بعد ذكره لحديث عمر الآتي في توسل آدم عليه السلام قال رحمه الله: (قلت بعد صحة الحديث فيختص هذه بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وحده ولكن لا أدري كيف صحته) اه. ومما يؤيد ذلك ما في ديوانه من مواضع كثيرة فيها التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن ذلك قوله في الديوان ص ٣٤٠:

التوسل بالصالحين حكات المجيزين والمانعين

وغيرهم كثير ولو أردنا الاستقصاء لطال بنا المقام وإنها ذكرنا طرفا من المشاهير.

الفائدة الثانية: الشوكاني من المناصرين للتوسل بالأنبياء والصالحين.

قال الشوكاني في كتابه تحفة الذاكرين ص ١٦٢: (وفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله إلى الله عز وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى وأنه المعطى المانع ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن) انتهى.

وقال في نفس الكتاب في شرح قول صاحب العمدة: ويتوسل إلى الله بأنبيائه والصالحين: (ومن التوسل بالأنبياء ما أخرجه الترمذي من حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى النبي.. فذكر الحديث ثم قال:

(وأما التوسل بالصالحين فمنه ما ثبت في الصحيح أن الصحابة استسقوا بالعباس رضي الله عنه عم رسول الله وقال عمر رضي الله عنه اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا..)انتهي.

وقال الشوكاني في رسالته الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ضمن الفتح الرباني ١/ ٣١٢-٣١٨: (وأما التوسل إلى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه فقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي إن صح الحديث فيه، ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه والترمذي وصححه، وابن ماجه وغيرهم أن أعمى أتى النبي فذكر الحديث، وللناس في معنى هذا قولان:

أحدهما: أن التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب لما قال كنا إذا أجدبنا نتوسل بنبينا إليك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا وهو في صحيح البخاري وغيره فقد ذكر عمر رضى الله عنه أنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته في الاستسقاء ثم توسل بعمه العباس بعد موته وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالى والنبي كان في مثل هذا شافعا وداعيا لهم.

التوسل بالصالحين حكالات بين المجيزين والمانعين

والقول الثاني : أن التوسل به يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به في حياته وثبت التوسل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا لعدم إنكار أحد منهم على عمر رضي الله عنه في توسله بالعباس رضي الله عنه.

وعندي أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي كما زعمه الشيخ عز الدين بن عبد السلام لأمرين:

الأول: ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنهم.

والثانى: أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة، إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله فإذا قال القائل اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني فهو باعتبار ما قام به من العلم وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي حكى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل إلى الله بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز أو كان شركا كما يزعمه المتشددون في هذا الباب كابن عبد السلام ومن قال بقوله من أتباعه لم تحصل الإجابة لهم ولا سكت النبي عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم.

وبهذا تعلم أن ما يورده المانعون من التوسل بالأنبياء والصلحاء من نحو قوله تعالى: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى ﴾ الزمر: ٣ ، ونحو قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ الجن: ١٨، ونحو قوله تعالى: ﴿ لَهُ وَعُوهُ ٱلْحَيِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ـ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ ﴾ الرعد: ١٤، ليس بوارد بل هو من الاستدلال على محل النزاع بها هو أجنبي عنه.

فإن قولهم: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ ﴾ مصرح بأنهم عبدوهم لذلك والمتوسل بالعالم مثلا لم يعبده بل علم أن له مزية عند الله بحمله العلم فتوسل به لذلك وكذلك قوله: ﴿ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ فإنه نهى عن أن يدعى مع الله غيره كأن يقول بالله وبفلان والمتوسل بالعالم مثلا لم يدع إلا الله فإنها وقع منه التوسل عليه بعمل صالح عمله

بعض عباده كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم وكذلك قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۦ ﴾ الآية فإن هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهم ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب لهم والمتوسل بالعالم مثلا لم يدع إلا الله ولم يدع غيره دونه ولا دعا غيره معه .

وإذا عرفت هذا لم يخف عليك دفع ما يورده المانعون للتوسل من الأدلة الخارجة عن محل النزاع خروجا زائدا على ما ذكرناه كاستدلالهم بقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَدَّرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ \* ثُمَّ مَا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ \* يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئاً وَٱلْأَمْرُ يَوْمَبِذِ بِلَهِ ﴾ الانفطار: ١٧ - ١٩، فإن هذه الآية الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالى المنفرد بالأمر في يوم الدين وأنه ليس لغيره من الأمر شيء والمتوسل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلماء هو لا يعتقد أن لمن توسل به مشاركة لله جل جلاله في أمر يوم الدين ومن اعتقد هذا لعبد من العباد سواء كان نبيا أو غير نبي فهو في ضلال مبين.

وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأُمْرِ شَيَّءُ ﴾ آل عمران: ١٢٨، و: ﴿ قُل لَّا آَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ﴾ الأعراف: ١٨٨، فإن هاتين الآيتين مصرحتان بأنه ليس لرسول الله من أمر الله شيء وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك لغيره وليس فيهما منع التوسل به أو بغيره من الأنبياء أو الأولياء أو العلماء وقد جعل الله لرسوله المقام المحمود لمقام الشفاعة العظمى وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه وقال له سل تعطه واشفع تشفع، وقيل ذلك في كتابه العزيز بأن الشفاعة لاتكون إلابإذنه ولا تكون إلالمن ارتضي.

وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله لما نزل قوله تعالى : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيرِ ﴾ الشعراء: ٢١٤، : ( يا فلان بن فلان لا أملك لك من الله شيئا يا فلانة بنت فلان لا أملك لك من الله شيئا )، فإن هذا ليس فيها إلا التصريح بأنه لا يستطيع نفع من أراد الله ضره ولا ضر من أراد الله تعالى نفعه وأنه لا يملك لأحد من قرابته فضلا عن غيرهم شيئا

من الله.. وهذا معلوم لكل مسلم وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله فإن ذلك هو طلب الأمر ممن الله.. وهذا معلوم لكل مسلم وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله فإن ذلك هو عمن له الأمر والنهي وإنها أراد الطالب أن يقدم بين يدي طلبه ما يكون سببا للإجابة ممن هو المنفرد بالعطاء والمنع وهو مالك يوم الدين) انتهى كلام الشوكاني.

الفائدة الثالثة : بعض ما ورد في توسل الأئمة بالصالحين غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم :

1- في فيض القدير للمناوى ١/ ٢٣٠: (قال عبد الحق في العاقبة: فيندب لولي الميت أن يقصد به قبور الصالحين ومدافن أهل الخير فيدفنه معهم وينزله بإزائهم ويسكنه في جوارهم تبركا وتوسلا بهم) اه.

Y- وفي تحفة الذاكرين للشوكاني ص ٧٤: (قوله أماكن الإجابة .. وعند قبور الأنبياء) أقول هذا جعله المصنف رحمه الله داخلا فيها تقدم من التجريب الذي ذكره ووجه ذلك مزيد الشرف ونزول البركة وقد قدمنا أنها تسري بركة المكان على الداعي كها تسري بركة الصالحين الذاكرين الله سبحانه على من دخل فيهم ممن ليس هو منهم كها يفيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (هم القوم لا يشقى بهم جليسهم)، (قوله وجرب استجابة الدعاء عند قبور الصالحين) أقول وجه هذا ما ذكرن اه ههنا وفيها تقدم ولكن ذلك بشرط أن لا تنشأ عن ذلك مفسدة وهي أن يعتقد في ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده كها يقع لكثير من المعتقدين في القبور فإنهم قد يبلغون الغلو ب اهلها إلى ما هو شرك بالله عز وجل فينادونهم مع الله ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل وهذا معلوم من أحوال كثير من العاكفين على القبور خصوصا العامة الذين لا يفطنون لدقائق الشرك، وقد جمعت في ذلك رسالة مطولة سميتها الدر النضيد في إخلاص التوحيد) اه.

- ٣- في الاستيعاب ٤/ ١٦٠٦ : ( وقال ابن القاسم عن مالك بلغني عن قبر أبي أيوب **أن الروم يستصحون به ويستسقون** ) اهـ . وفي الاستيعاب أيضا ٢/ ٤٢٦ : (وقبر ابي أيوب قرب سورها معلوم إلى اليوم معظم يستسقون به فيسقون ) اهـ . ومثله في تاريخ الطبري ۱۱/ ۱۵ و تاریخ ابن عساکر ۱٦/ ۲۱.
- ٤- في معرفة الصحابة لأبي نعيم ١/٠٠١ في ترجمة طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه : (حدثنا عبد الله بن محمد ثنا أبو بكر بن أبي عاصم قال : قد رأيت جماعة من أهل العلم والفضل إذا هم أحدهم بأمر قصد إلى قبره فسلم عليه فدعا بحضرته فيكاد يعرف الإجابة ، وأخبرنا مشايخنا به قديها أنهم رأوا من كان قبلهم يفعله) اه.
- ٥- في تاريخ الطبري ١/٥٥١ والإصابة ٤/٤ ٣٠٤ والبداية والنهاية ٧/١٢٣: (عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي.. ودفن عبد الرحمن في بلاد الترك فهم يستسقون به إلى الآن) اهـ.
- ٦- في تاريخ دمشق ٧٠/ ٢١٧ والبداية والنهاية ٧/ ١٥٣ : ( فلم ارادوا الخروج منها [ أي جزيرة قبرص ] قُدِّمت لأم حرام [ بنت ملحان ]بغلة لتركبها فسقطت عنها فاندَقّت عنقها فهاتت هناك فقبرها هنالك يعظمونه ويستسقون به ويقولون قبر المرأة الصالحة ) اهـ.
- ٧- في البداية والنهاية ٧/ ٢٢١: (سلمان بن ربيعة الباهلي يقال له صحبه من الشجعان الأبطال المذكورين والفرسان المشهورين ولاه عمر قضاء الكوفة ثم ولى في زمن عثمان إمرة على قتال الترك فقتل ببلنجر فقبره هناك في تابوت يستسقى به الترك إذا قحطوا) اهـ
- الصواعق المحرقة لابن حجر ٢/ ٥٢٤: (ولمبالغة الشافعي فيهم صرح بأنه من شيعتهم حتى قيل كيت وكيت فأجاب عن ذلك بها قدمناه عنه من النظم البديع وله أيضا: (آل النبــــــي ذريعتـــــي وهـــــم إليــــه وســـيلتي بيدى اليمين صحيفتي) اهـ أرجــو بهــم أعطــي غــدا

9- في سير النبلاء ١٥/ ٣٧٥: (حمزة بن القاسم الإمام القدوة.. قال الخطيب كان ثقة مشهورا بالصلاح استسقى للناس فقال اللهم إن عمر بن الخطاب استسقى بشيبة العباس فسقي وهو أبي وأنا أستسقي به قال فأخذ يحوِّل رداءه فجاء المطر وهو على المنبر توفي سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة) اه.

• 1- في مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص ٦٣: (زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب أخو محمد وحسين أبناء على بن الحسين أبو محمد كانت الشيعة تنتحله وكان من أفاضل أهل البيت وعبادهم قتل بالكوفة سنة ثنتين وعشرين ومائة وصلب على خشبة فكان العُبَّاد يأوون الى خشبته بالليل يتعبدون عندها وبقى ذلك الرسم عندهم بعد أن حدر عنها حتى قل من قصدها لحاجة فدعا الله عند موضع الخشبة الااستجيب له) اه.

11-في تاريخ الطبري ٥/ ٥٨٣: (قال أبو مخنف: حدثنا الأعمش، قال: حدثنا سلمة بن كهيل، عن أبي صادق، قال: لما انتهى سليمان بن صرد وأصحابه إلى قبر الحسين نادوا صيحة واحدة: يا رب إنا قد خذلنا ابن بنت نبينا، فاغفر لنا ما مضى منا.. وقال عبد الله بن وال : أما والله إني لأظن حسينا وأباه وأخاه أفضل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة عند الله يوم القيامة، أفيا عجبتم لما ابتليت به هذه الأمة منهم! إنهم قتلوا اثنين، وأشفوا بالثالث على القتل) اه.

17- في تاريخ بغداد ١/ ١٢٣: (حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري قال سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن جميع يقول سمعت أبا عبد الله بن المحاملي يقول: اعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة ما قصده مهموم إلا فرج الله همه) اه.

17 - وفي تاريخ دمشق ١ / ٢٢٤ وصفة الصفوة ١ / ٥٢٥ ( عن أحمد بن الفتح عن بشر الحافي قال عن معروف الكرخي : .. ذلك الترياق المقدسي المجرب فمن كانت له إلى الله حاجة فليأت قبره وليدع فانّه يستجاب له إن شاء الله ) اه. .

18 - وفي صفة الصفوة ١/ ٢٢٥ : ( وتوفي سنة مائتين وقبره ظاهر ببغداد يتبرك به .
 وكان إبراهيم الحربي يقول : قبر معروف الترياق المجرب ) اهـ .

10-وقال الإمام القرطبي في الإعلام بها في دين النصارى من الأوهام ص ٣٨٤: (وقد دون من هذا كثير يقضى منه العجب في كتب كرامات الأولياء ولو لم يكن من هذا إلا قبر معروف الكرخي الكائن ببغداد لكان فيه كفاية وأعظم آية وذلك أن قبره يستشفى به ويدعى الله عنده فيشفى المريض وتقضى الحاجة حتى أن أهل بغداد يقولون قبر معروف الكرخي ترياق مجرب) اه.

17-في تاريخ بغداد ١/ ١٢٣ : (أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد الصيمري قال أنبأنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال نبأنا مكرم بن أحمد قال نبأنا عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال نبأنا على بن ميمون قال سمعت الشافعي يقول إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم يعني زائرا فإذا عرضت في حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فها تبعد عنى حتى تقضى ) اه.

١٧ - في سير النبلاء ١٧/ ١٧ : ( وقيل إن محرزا التونسي أتي بابنة ابن أبي زيد وهي زمنة فدعا لها فقامت فعجبوا وسبحوا الله فقال : والله ما قلت إلا بحرمة والدها عندك اشف ما بها فشفاها الله ) اه.

11-في المنتظم لابن الجوزي ٩/ ٨٩ : ( أخبرنا القزاز قال أخبرنا أبو بكر بن ثابت الخطيب قال أخبرنا القاضي أبو الحسن بن الحسين الأستراباذي قال أخبرنا أهمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال الحسن بن إبراهيم الخلال يقول : ما اهمني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به سهل الله في ما أحب ) اه.

19-وفي تاريخ بغداد ١/ ١٢٠: ( أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين بن محمد بن رامين الإستراباذي قال أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال سمعت الحسن بن

إبراهيم أبا علي الخلال يقول ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به الا سهل الله تعالى لى ما أحب ) اه. وانظر البداية والنهاية ٥ / ٨٨ .

• ٢- في تذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٧١ والسير ١٢/ ٢٥٢: قال أبو الربيع بن سالم الحافظ كان وقت وفاة أبي محمد بن عبيد الله قحط مضر فلما وضع على شفير القبر توسلوا به إلى الله في إغاثتهم فسقوا في تلك الليلة مطرا وابلا وما اختلف الناس إلى قبره مدة الأسبوع إلا في الوحل والطين) اه.

٢١- في مستدرك الحاكم ٣/ ٥١٨ : (حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني ثنا محمد بن عبد الله بن رستة ثنا سليمان بن داود ثنا محمد بن عمر قال : آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أبي أيوب وبين مصعب بن عمير وشهد أبو أيوب بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوفي عام غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية في خلافة أبيه معاوية سنة اثنتين وخمسين وقبره بأصل حصن القسطنطينية بأرض الروم فيها ذكر يتعاهدون قبره ويزورونه ويستسقون به إذا قحطوا ) اهـ . ومثله في طبقات ابن سعد ٣/ ٤٨٥ وتاريخ الطبري ٢١/ ٥١٥ وتاريخ ابن عساكر ٢١/ ٦٦ وسير النبلاء ٢/ ٤٠ .

٢٢- في مناقب أحمد لابن الجوزي ٢٩٧: ( عن عبدالله بن موسى قال: خرجتُ أنا وأبي في ليلة مظلمة نزور أحمد فاشتدت الظلمة فقال أبي: يا بني تعال نتوسل إلى الله تعالى بهذا العبد الصالح حتى يضيء لنا الطريق ، فإني منذ ثلاثين سنة ما توسلت به إلا قُضيت حاجتي ، فدعا أبي وأمّنتُ على دعائه ، فأضاءت السماء كأنَّها ليلة مقمرة حتى وصلنا إليه ) اهـ

٣٣- في المنتظم لابن الجوزي ١١/ ٢١١ : ( أخبرنا زاهر بن طاهر قال أخبرنا أحمد بن الحسين البيهقى أخبرنا أبو عبد الله قال سمعت أبا العباس محمد بن أحمد القاضي يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن الز اهد يقول سمعت زكريا بن أبي دلويه يقول رأيت أحمد بن التوسل بالصالحين حكوب بين المجيزين والمانعين

حرب بعد وفاته بشهر في المنام فقلت: ما فعل بك ربك قال: غفر لي وفوق المغفرة قلت وما فوق المغفرة قال بأن يستجيب دعوات المسلمين إذا توسلوا بقبري ) اه.

٢٤- وقال ابن الجوزي في المنتظم (٥/ ٢٤٥): (أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال:أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد العتيقى قال: سمعت أبا بكر محمد بن الحسن بن عبدان الصيرفي يقول: سمعت جعفر الخلدي يقول: كان بي جرب عظيم فتمسحت بتراب قبر الحسين فغفوت فانتبهت وليس على منه شيء) اه. .

٢٥- في تهذيب التهذيب ٧/ ٣٣٩: (قال أبو بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى يقول خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة وعديله أبي على الثقفي مع جماعة من مشائخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلى زيارة قبر علي بن موسى الرضا بطوس قال فرأيت من تعظيمه يعني بن خزيمة لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرعه عندها ما حيرنا) اه. .

٢٦- في الثقات لابن حبان ٨/ ٤٥٦ : ( على بن موسى الرضا .. وقبره بسنا باذ خارج النوقان مشهور يزار بجنب قبر الرشيد قد زرته مرارا كثيرة وما حلت بي شدة في وقت مقامي بطوس فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله على جده وعليه ودعوت الله إزالتها عنى إلا أستجيب لي وزالت عني تلك الشدة وهذا شيء جربته مرارا فوجدته كذلك) اه. .

٧٧- في سير النبلاء ٢١/ ٤٦٩ وطبقات الشافعية ٢/ ٢٣٤: (وقال أبو على الغساني أخبرنا أبو الفتح نصر بن الحسن السكتى السمرقندي قدم علينا بلنسية عام أربعين وستين وأربع مئة قال قحط المطر عندنا بسمرقند في بعض الأعوام فاستسقى الناس مرارا فلم يسقوا فأتى رجل صالح معروف بالصلاح إلى قاضي سمرقند فقال له إني رأيت رأيا أعرضه عليك قال وما هو قال أرى أن تخرج ويخرج الناس معك إلى قبر الإمام محمد بن إسهاعيل البخاري وقبره بخرتنك ونستسقى عنده فعسى الله أن يسقينا قال فقال القاضي نعم ما رأيت فخرج القاضي والناس معه واستسقى القاضي بالناس وبكى الناس عند القبر وتشفعوا

التوسل بالصالحين حكى بين المجيزين والمانعين

بصاحبه فأرسل الله تعالى السماء بماء عظيم غزير أقام الناس من أجله بخرتنك سبعة أيام أو نحوها لا يستطيع أحد الوصول إلى سمرقند من كثرة المطر وغزارته وبين خرتنك وسمرقند نحو ثلاثة أميال) اه.

٢٨- في سير النبلاء ٢١/ ٤٣٠ : ( وقال سمعت أبا سعيد الأشج وخرج إلينا في غداة باردة وهو يرتعد من البرد فقال أيكون عندكم مثل ذا البرد فقلت مثل ذا يكون في الخريف والربيع وربها نمسي والنهر جار فنصبح ونحتاج إلى الفأس في نقب الجمد فقال لى من أى خراسان أنت قلت من بخاري فقال له ابنه هو من وطن محمد بن إسماعيل فقال له إذا قدم عليك من يتوسل به فاعرف له حقه فإنه إمام) اهد.

٢٩- في حلية الأولياء ١٠/ ١٧٣ : ( أخبرنا أبو الأزهر ضمرة بن حمزة بن هلال المقدسي في كتابه وحدثني عنه محمد بن إبراهيم بن أحمد قال حدثني أبي ثنا عبيدالله بن سعيد الهاشمي البصري قدم علينا ثنا أبي ثنا عبدالله بن إدريس عن مالك بن دينار.. في قصة طويلة في استجابة الله لاستسقاء ميمون الأسود قال مالك بن دينار: ثم سجد فدنوت منه فانتظرته ساعة فلم يرفع رأسه فحركته فإذا هو ميت قال فمددت يديه ورجليه فإذا وجه ضاحك وقد ارتفع السواد وصار وجهه كالقمر وإذا بشاب قد أقبل من الباب فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعظم الله أجرنا في أخينا هاكم الكفن فكفنوه فيه فناولني ثوبين ما رأيت مثلهما ثم خرج فكفن اهد فيهما قال مالك: فقبره يستسقى به وتطلب الحوائج عنده إلى يومنا هذا ) اه. وهو في صفة الصفوة ٢/ ٢٤٠ .

•٣- في تذكره الحفاظ ٣/ ٩٨٥ وسير النبلاء ١٦/ ١٩٥ وتاريخ الإسلام ( ٢٨١٨ ) : (صالح بن أحمد بن محمد بن احمد بن صالح بن عبد الله بن قيس بن هذيل بن يزيد بن العباس بن الأحنف بن قيس الحافظ الكبير الصدق المعمر أبو الفضل التميمي الهمذاني السمسار.. قال شيرويه: والدعاء عند قبره مستجاب ) اه.



٣١- في سير النبلاء ١٠٧/١٠: ( نفيسة السيدة المكرمة الصالحة أبنة أمير المؤمنين الحسن بن زيد بن السيد سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن على رضى الله عنها العلوية الحسنية صاحبة المشهد الكبير المعمول بين مصر والقاهرة وقيل كانت من الصالحات العوابد والدعاء مستجاب عند قبرها بل وعند قبور الانبياء والصالحين وفي المساجد وعرفة) اهـ.

٣٢- في سير النبلاء ١٧/ ٧٥ : ( ابن لال الشيخ الإمام الفقيه المحدث أبو بكر أحمد بن على بن أحمد ابن محمد بن الفرج بن لال الهمذاني الشافعي، قال شيرويه: كان ثقة أوحد زمانه مفتى البلد .. ما رأيت أحسن منه والدعاء عند قبره مستجاب .. قلت : والدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والأولياء وفي سائر البقاع لكن سبب الإجابة حضور الداعى وخشوعه وابتهاله وبلا ريب في البقعة المباركة وفي المسجد وفي السحر ونحو ذلك يتحصل ذلك للداعى كثيرا وكل مضطر فدعاؤه مجاب) اه.

٣٣- في سير النبلاء ٢١٥ / ٢١٥ : (ابن فورك الإمام العلامة الصالح شيخ المتكلمين أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني ، قال عبد الغافر في سياق التاريخ : **الأستاذ أبو** بكر قبره بالحيرة يستسقى به وقال القاضي ابن خلكان فيه: .. وكان شديد الرد على ابن كرام ثم عاد إلى نيسابور فسم في الطريق فهات بقرب بست ونقل إلى نيسابور ومشهده بالحيرة يزار ويستجاب الدعاء عنده) اه.

٣٤- في سير النبلاء ٢١/ ٤٢٨ : (الأردستاني الإمام الحافظ الجوال الصالح العابد أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن أحمد الأردستاني ، قال شيرويه: كان ثقة يحسن هذا الشأن سمعت عدة يقولون : ما من رجل له حاجة من أمر الدنيا والآخرة يزور قبره ويدعوه إلا استجاب الله له قال وجربت أنا ذلك ) اه.

٣٥- في تاريخ الإسلام للذهبي ٢١ / ١٩٢ وفي نسخة ( ٢١٩٨ ) : ( صالح بن يونس أبو شعيب الواسطي الز اهمد كان من سادات الصوفية ، ورد عنه أنه رأى الحق في النوم وحج على قدميه سبعين حجة توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين بالرملة . كان يعرف بالمقنع والدعاء عند قده مستجاب ) اهـ .

٣٦- في سير أعلام النبلاء ٢٠٣ / ٦٠٣ : (قال ابن خلكان : وكان بكار [ بن قتيبة ] تاليا للقرآن بكاء صالحا دينا وقبره مشهور قد عرف باستجابة الدعاء عنده) اه.

٣٧- وفي تاريخ الإسلام للذهبي ١٦ / ٤٦٣ : (قال بشر بن الحكم حزرنا في جنازة يحيى بن يحيى مائة ألف رجل وقال الحاكم سمعت الحافظ أبا عليّ النّيسابوريّ يقول كنت في غمّ شديد فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام كأنّه يقول لي : صر إلى قبر يحيى بن يحيى واستغفر وسل الله حاجتك فاصبحت ففعلت ما أمرني به فقضيت حاجتي ) اه.

٣٨- في تاريخ الإسلام للذهبي ٣٣/ ١٧٩ وسير النبلاء ١٥١/٥ : (عبد الواحد بن محمد بن عليّ بن أحمد الشّيخ القدوة أبو الفرج الفقيه الحنبليّ الواعظ ، وكانت له كرامات ظاهرة ووقعات مع الأشاعرة وظهر عليهم بالحجة في مجالس السّلاطين بالشّام، قلت : وقبره مشهور بجبّانة باب الصغير يزار ويقصد ويدعى عنده ) اه.

**٣٩**- في تاريخ الإسلام ٣٤/ ١٢٨ وسير النبلاء ١٩/ ٧٤: ( الخلعي الشيخ الإمام الفقيه القدوة مسند الديار المصرية، قال ابن الأنهاطي: قبر الخلعي بالقرافة يعرف بقبر قاضي الجن و الإنس و يعرف بإجابة الدعاء عنده) اه.

• 3 - في سير النبلاء ٢١ / ٢٥٢ : (الشيخ الإمام العلامة المعمر المقريء المجود المحدث الحافظ الحجة شيخ الإسلام أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبيد الله بن سعيد بن محمد بن ذي النون الرعيني الحجري الأندلسي المريي المالكي الزاهد .. قال الأبار كان غاية في الورع والصلاح والعدالة .. سمعت أبا الربيع بن سالم يقول صادف وقت وفاته قحط فلما وضعت جنازته توسلوا به إلى الله فسقوا وما اختلف الناس إلى قبره مد الأسبوع إلا في الوحل ) اه. .

٤١- في تذكره الحفاظ ١/ ١٣٤: في ترجمة (صفوان بن سليم .. قال أحمد بن حنبل ثقة من خيار عباد الله تعالى يستنزل بذكره القطر ) اهـ . وفي تاريخ ابن عساكر ٢٤/ ١٣٤ : (أنبأنا أبو عبد الله الفراوي وغيره عن أبي بكر البيهقي أنا محمد بن عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الفضل بن يعقوب العدل يقول سمعت أبا عبد الله الأردبيلي يقول سمعت أبا بكر بن أبي الخصيب يقول ذكر عند أحمد بن حنبل صفوان بن سليم قال هذا رجل يستسقى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره) اه.

٤٢ - قال ابن قدامة في كتاب تحريم النظر في كتب الكلام ص ٤٠ : ( أما أهل السنة .. فمنهم العلماء العاملون ومنهم الأولياء والصالحون ومنهم الأتقياء الأبرار والأصفياء والأخيار أهل الولايات والكرامات وأهل العبادات والاجتهادات بذكرهم تزين الكتب والدفاتر وأخبارهم تحسن المحافل والمحاضر تحيا القلوب بذكر أخبارهم وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم بهم قام الدين وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا وهم مفزع الخلق عند اشتداد الأمور عليهم فالملوك فمن دونهم يقصدون زياراتهم ويتبركون بدعائهم ويستشفعون إلى الله سبحانه وتعالى بهم .. وعند ذكر صالحينا تنزل الرحمة وتطيب القلوب ويستجاب الدعاء ويكشف البلاء) اهر.

٤٣- في العبر ١/ ١٦٧ وشذرات الذهب ٣/ ١٠٩ : (صبح بن أحمد الحافظ أبو الفضل التميمي الأحنفي الهمذاني السمسار.. قال سيرويه كان ركنا من أركان الحديث دينا ورعا لا يخاف في الله لومة لائم وله عدة مصنفات توفى في شعبان والدعاء عند قبره مستجاب ولد سنة ثلاث وثلاثمائة) اه.

٤٤- في شذرات الذهب ٤/ ٢٢٨ في ترجمة نور الدين محمود زنكي: (ودفن في بيت كان يخلو فيه بقلعة دمشق ثم نقل إلى مدرسته التي عند سوق الخواصين وروى أن الدعاء عند قبره مستجاب ويقال أنه دفن معه ثلاث شعرات من شعر لحيته صلى الله عليه وآله وسلم) اهـ. 20- في شذرات الذهب ٥/ ٢٦١: (سيف الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن أبي الفوارس القيمري صاحب المارستان بصالحية دمشق كان من جلة الأمراء وأبطالهم المذكورين وصلحائهم المشهورين وهو ابن أخت صاحب قيمر توفي بنابلس ونقل بقبته التي بقرب مارستانه بالصالحية والدعاء عند قبره مستجاب) اه.

27- في شذرات الذهب ٧/ ٥٥: ( وفيها الشيخ الكبير الولي الشهير العارف بالله تعالى الشيخ أبو بكر بن داود الصالحي الحنبلي المسلك المخلص الفقيه المتين قال الشهاب بن حجي كان معدودا في الصالحين وهو على طريقة السنة وله زاوية حسنة بسفح قاسيون فوق جامع الحنابلة وله إلمام بالعلم ومات في سابع عشر رمضان انتهى أي ودفن بحوش تربته من جهة الشال قريبا من الطريق قال الشيخ إبراهيم بن الأحدب في ثبته: والدعاء عند قبره مستجاب) اه.

27- في الوافي بالوفيات ص٢٦٢٢: ( عبد الرحيم القنائي بن جعفر الصادق السبتي شيخ من مشايخ الإسلام وإمام من الائمة العارفين وقد اشتهر أن الدعاء عند قبره مجاب) اهـ

24- في شذرات الذهب ٣/ ٣٩٥: ( نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود أبو الفتح المقدسي النابلسي الز اهد شيخ الشافعية بالشام وصاحب التصانيف كان إماما علامة مفتيا محدثا حافظا ز اهدا متبتلا ورعا كبير القدر عديم النظير ودفن بباب الصغير وقبره ظاهر يزار قال النووي: سمعنا الشيوخ يقولون: الدعاء عند قبره يوم السبت مستجاب) اهد.

**٤٩**- في شذرات الذهب ٧/ ٣٢٥: (خير الدين خليل بن قاسم بن حجي صفارح الحنفي، وكان صاحب كرامات يستجاب الدعاء عند قبره) اه.

• ٥- في طبقات الأولياء لابن الملقن ص١٣٧: ( وقبر معروف ظاهر هناك يتبرك به. وأهل بغداد يستسقون به، ويقولون: " قبره ترياق مجرب! ". قال أبو عبد الرحمن الزهري: " قبره معروف لقضاء الحوائج. يقال: أنه من قرأ عنده – مائة مرة –: قل هو الله أحد، وسأل

الله ما يريد، قضى حاجته "ومثل هذا يذكر عن قبر أشهب، وابن القاسم، صاحبي الأمام مالك. وهما مدفونان في مشهد واحد بقرافة مصر ، يقال أن زائر هما، إذا وقف بين القبرين، مستقبلا القبلة، ودعا استجيب له، وقد جرب ذلك. وقد زرتها وقرأت عندهما مائة مرة (قل هو الله أحد) ودعوت الله لأمر نزل بي، أرجو زواله فزال.) اهـ .

٥١- في صيد الخاطر لابن الجوزي ١/ ٢٤: ( وكثر ضجيجي من مرضي، وعجزت عن طب نفسي، فلجأت إلى قبور الصالحين، وتوسلت في صلاحي، فاجتذبني لطف مولاي إلى الخلوة على كراهة مني، ورد قلبي علي بعد نفور عني، وأراني عيب ما كنت أوثره.) اهـ.

٥٢- الإمام ابن تيمية مع أنه يرى عدم مشروعية الدعاء عند قبور الصالحين إلا أنه يرى أن إجابة الدعاء عند قبورهم من كراماتهم حيث قال في اقتضاء الصراط المستقيم ص٣٧٣ بعد ذكر النهى عن الصلاة عند القبور: ( وكذلك أيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكا إليه الجدب عام الرمادة فراه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج فيستسقى بالناس فإن هذا ليس من هذا الباب ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعرف من هذه الوقائع كثيرا، وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لغيره من أمته حاجته فتقضى له فإن هذا قد وقع كثيرا وليس هو مما نحن فيه . وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره لهؤلاء السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال فإنه هو القائل صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم ليسألني مسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا فقالوا يا رسول الله فلم تعطيهم قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل ، وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لولم يجابوا لاضطرب إيمانهم كما أن السائلين له في الحياة كانوا كذلك وفيهم من أجيب وأمر بالخروج من المدينة . فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر أما أنه يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا) اه.

٥٣ - يرى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن الدعاء عند قبور الصالحين مسألة خلافية لا ينكر فيها على المخالف حيث قال: ( فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين ، وبعضهم يخصه بالنبي ، وأكثر العلماء ينهي عن ذلك ويكرهه ، فهذه المسألة من مسائل الفقه ، وإن كان الصواب عندنا قول الجمهور من أنه مكروه ، فلا ننكر على من فعله ، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولكن إنكارنا على من دعا المخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشيخ عبد القادر أو غيره يطلب تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإعطاء الرغبات، فأين هذا بمن يدعو الله مخلصا له الدين لا يدعو مع الله أحدا ولكن يقول في دعائه: أسألك بنيك أو بالمرسلين أو بعباده الصالحين أو يقصد قبرا معروفا أو غبره يدعو عنده ، لكن لا يدعو إلا الله مخلصا له الدين فأين هذا مما نحن فيه. ) اه. . من فتاوى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في مجموعة المؤلفات القسم الثالث ص ٦٨ التي نشرتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب .





# المبعث الثاني الأَدِكَّةُ

# الفرع الأول أدلة الجمهور على مشروعية التوسل

#### ﴿ حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه:

في سنن الترمذي ٥/ ٥٦٩ ، والنسائي الكبرى ٦/ ١٦٩ ، وابن ماجه ١/ ٤٤١ (عن عثمان بن حنيف: أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أعمى فادع الله أن يشفيني قال بل أدعك قال ادع الله لي مرتين أو ثلاثا قال توضأ ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى الله أن يقضي حاجتي أو حاجتي إلى فلان أو حاجتي في كذا وكذا اللهم شفع في نبيي وشفعني في نفسي ) اه. .

وصححه ابن خزيمة ٢/ ٢٢٥ وقال الترمذي : حسن صحيح وقال الحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٨: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

فإن قيل :هذا خاص في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيل : هذا يدفعه ظاهر اللفظ ويدفعه أيضا: ما رواه الطبراني في معجميه الكبير ٩/ ٣٠، والصغير ١/ ٢٠٦، والبيهقي في الدلائل٦/ ١٦٨: ( عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف : أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه في حاجة له فكان عثمان لا يلتفت إليه

ولا ينظر في حاجته فلقي بن حنيف فشكى ذلك إليه فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: اللهم اني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضى لي حاجتي وتذكر حاجتك ورح حتى أروح معك.

فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم أتى باب عثمان بن عفان رضى الله عنه فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان رضى الله عنه فأجلسه معه على الطنفسة فقال حاجتك فذكر حاجته وقضاها له ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كان الساعة وقال ما كانت لك من حاجة فأذكرها ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلى حتى كلمته فيّ.

فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته ولكني شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتصبر فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق على فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم أدع بهذه الدعوات قال بن حنيف فو الله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضرقط) اه. .

#### قال الطبراني عقبه: والحديث صحيح بعد ذكر طرقه التي روي بها.

والقصة رواها أيضا المبرد النحوي اللغوي (ت ٢٨٥ ) قال في كتابه التعازي والمراثي: (وهذا حديث نذكره ليتبع ذكره عليه السلام ويعوذ به عائذ ويأتم به مؤتم : حدثني الرياشي العباس بن الفرج قال: أخبرنا أحمد بن شبيب قال: أخبرنا أبي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطى المدني عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان رحمة الله عليه في حاجة له .. ) اهـ .

ويرده أيضا ما ذكره ابن تيمية في كتابه قاعدة جليلة ص٩٧: من أنه روى القصة ابن أبي خيثمة في تاريخه (١) من طريق حماد بن سلمة .. وفيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للضرير بعدما علمه ذلك الدعاء: ( وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك ) ، وهذا توجيه منه صلى الله عليه وآله وسلم للرجل أن يدعو بهذا الدعاء كلما كانت له حاجة.

#### ﴿ حديث ابن عمر رضي الله عنه:

في صحيح البخاري ١/ ٣٤٢: (عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت بن عمر يتمثل بشعر أبي طالب:

#### وأبيض يستسقي الغهام بوجهه ثهال اليتامي عصمة للأرامل

وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه: ربم ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب.

وأبيض يستسقي الغهام بوجهه ثهال اليتامي عصمة للأرامل) اه.

#### حديث أنس رضي الله عنه:

في الدعاء للطبراني ١/ ٥٩٧ : (حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا أحمد بن رشد بن خثيم الهلالي ثنا عمي سعيد بن خيثم ثنا مسلم الملائي عن أنس بن مالك في قصة طويلة ستأتي وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لله أبو طالب لو كان حيا قرت عيناه من ينشدنا قوله فقام على بن ابي طالب فقال يا رسول الله كأنك أردت قوله :

<sup>(</sup>۱) قال ابن أبى خيثمة في تاريخه: (حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا حماد بن سلمة أنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه: أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أصبت في بصري فادع الله في قال: " اذهب فتوضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد نبي الرحمة يا محمد إني استشفع بك عن ربي في رد بصري اللهم فشفعني في نفسي وشفع نبيي في رد بصري وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك ) اه.

وأبيض يستسقي الغهام بوجهه ثــال اليتـامي عصـمة للأرامـل يلوذ به المُلك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل ولما نقاتل دونه ونناضل وننذهل عن أبنائنا والحلائل ونسلمه حتى نصرع حوله

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجل) اهـ. ورواه البيهقي في الدلائل ١/ ١٨٤: (حدثنا عبدالرحمن بن الحسن ثنا أحمد بن رشد بن خثيم ثنا أبو معمر سعيد بن خثيم عمي عن مسلم الملائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه به) اهـ.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٢/ ٤٣٢ : ( فقد روى عن أنس من وجوه كثيرة بمعان متفاوتة حسان قد ذكرنا بعضها في التمهيد) اه. .

وفي فتح الباري ٢/ ٤٩٥: (وإسناد حديث أنس وان كان فيه ضعف لكنه يصلح للمتابعة وقد ذكره بن هشام في زوائده في السيرة تعليقا عمن يثق به) اهـ.

# ﴿ حديث أنس رضي الله عنه:

في معجم الطبراني الكبير ٢٤/ ٣٥١ والأوسط ١/ ٦٧ والحلية ٣/ ١٢١: (عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم على دخل عليها رسول الله فجلس عند رأسها فقال: رحمك الله يا أمي، فحفروا قبرها فلم ابلغوا اللحد حفره رسول الله بيده وأخرج ترابه بيده فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاضطجع فيه وقال الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين ثم كبر عليها أربعا ثم أدخلوها القبر) اهـ.

قال في المجمع ٩/ ٤١٥ : ( رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه روح بن صلاح ،

وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح ) اه. . وصححه الحاكم مختصر ا في المستدرك ٣/ ١١٦ .

#### حدیث عائشة رضي الله عنها:

في سنن الدارمي ١/٥٥: ( باب ما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته: حدثنا أبو النعمان ثنا سعيد بن زيد ثنا عمرو بن مالك النكري حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال: قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاجعلوا منه كوواً إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، قال ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق) اه.

وسعيد ابن زيد مختلف فيه قال عنه الحافظ في التقريب : صدوق له أوهام ، وأبو النعمان السدوسي اختلط بآخره .

#### ﴿ حديث عمر رضي الله عنه:

في صحيح البخاري ١/ ٣٤٢: (عن أنس: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون) اهد.

فإن قيل: هذا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمراد به دعاؤه، قيل: هذا خلاف ظاهر اللفظ، ثم ما هو الفرق في ذلك بين حياته وموته؟.

فإن قيل: ولماذا عدل عمر عن التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم إلى التوسل بعمه العباس رضي الله عنه إذا كان يجوز التوسل به بعد موته، قيل: هذا من تنوع التوسل فكما أن التوسل بأسماء الله وصفاته هي أعلى مقامات التوسل ومع ذلك تجد الواحد يعدل عن ذلك

إلى التوسل بالعمل الصالح أو بدعاء الرجل الصالح ولا يعني ذلك أن التوسل بأسماء الله وصفاته ممنوع وهذا ظاهر ، فلا يقال : التوسل بأسهاء الله وصفاته ممنوع لأن عمر ترك التوسل بذلك وتوسل بدعاء العباس ، على أن مجرد الترك لا يدل على المنع من المتروك بل يدل على جواز تركه فقط كما هو مقرر في كتاب الفقير: (البدعة الإضافية بين المجيزين و المانعين در اسة مقارنة).

قال الحافظ في الفتح ٢/ ٤٩٥: (ليس في قول عمر أنهم كانوا يتوسلون به دلالة على أنهم سألوه أن يستسقى لهم إذ يحتمل أن يكونوا في الحالين طلبوا السقيا من الله مستشفعين به صلى الله عليه وآله وسلم) اهـ. وقال في الفتح أيضًا ٢/ ٤٩٧: ( ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة) اهـ.

بل إن التوسل بالعباس هو توسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن عمر قال: بعم نبيك ولم يقل بالعباس فالتوسل به لمكانه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلا ففي الصحابة من هو أفضل منه.

ثم إن التوسل بالعباس هو من التوسل بالذوات كما هو ظاهر اللفظ ومما يدل على أن التوسل كان بذات العباس رضى الله عنه ما رواه ابن عساكر في تاريخه ٢٦/ ٣٦٣ : (أنبانا أبو طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف أنا إبراهيم بن عمر ح وحدثنا أبو المعمر المبارك بن أحمد الأنصاري أنا المبارك بن عبد الجبار أنا على بن عمر بن الحسن وإبراهيم بن عمر قالا: أنا محمد بن العباس نا عبيد الله بن عبد الرحمن نا أبو محمد بن قتيبة قال في حديث العباس بن عبد المطلب : أن عمر خرج يستسقى به فقال : اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك وبقية آبائه وكبر رجاله فإنك تقول وقولك الحق ( وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا ) فحفظتهما لصلاح أبيهما فاحفظ اللهم نبيك في عمه فقد دلونا به إليك مستشفعين ومستغفرين ثم أقبل على الناس فقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم إلى قوله أنهارا .. ) اهـ.

وقال ابن عبد البرفي الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١/ ٢٤٦): (فأرخت السياء عز اليها فجاءت بأمثال الجبال حتى استوت الحفر بالآكام وأخصبت الأرض وعاش الناس. قال أبو عمر: هذا والله الوسيلة إلى الله عز وجل والمكان منه. وقال حسان بن ثابت في ذلك:

فسيقى الغيهام بغيرة العبياس ورث النبسى بسذاك دون النساس مخضرة الأجناب بعد الياس

سأل الإمام وقد تتابع جدبنا عه النبس وصنو والده الذي أحيا الإله به البلاد فأصبحت

وقال الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب:

عشية يستسقى بشيبته عملا فياكر حتى جاء بالديمة المطر)اه. بعمي سقى الله الحجاز و اهله توجه بالعباس في الحدب راغبا

ولا يمنع من ذلك ما ورد من أن العباس رضي الله عنه قد دعا أيضا فذلك شيء والتوسل بذاته شيء آخر فهو من باب التنوع في الوسيلة.

### ⊚ حديث أبي سعيد رضي الله عنه :

في مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٢٥: ( عن أبي سعيد قال من قال إذا خرج إلى الصلاة اللهم إن أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أقبل الله عليه بوجهه حتى ينصر ف ووكل به سبعون ألف ملكاً يستغفرون له) اهـ. ورواه الإمام أحمد ٣/ ٢ وابن الجعد ٣/ ٢٩٩ وابن ماجه ١/ ٢٥٦، وهذا الحديث إسناده ضعيف قال البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ٩٩: (هذا إسناد مسلسل بالضعفاء عطية (١)، وفضيل بن مرزوق والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء) اهـ.

<sup>(</sup>١) عطية مختلف فيه فمن أهل العلم من وثقه .

ولكن له شواهد ستأتي إن شاءالله ولذا صححه ابن خزيمة في صحيحه ذكره البوصيري في مصباحه ١/ ٩٩ ولم أجده في صحيح ابن خزيمة، وحسَّنه طائفة من أهل العلم ومنهم:

- ابن حجر في كتاب نتائج الأفكار ١ / ٢٧٢.
- العراقي في المغنى عن حمل الأسفار ١/ ٢٨٩.
- الدمياطي في المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح ص ٤٧١.
- أبو الحسن المقدسي شيخ المنذري كما في الترغيب والترهيب ٢/ ٢.
  - السيوطي في تحفة الأبرار بنكت الأذكار ص ٩.
- واحتج به الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته في آداب المشي إلى الصلاة.

#### حدیث بلال رضي الله عنه:

في عمل اليوم والليلة لابن السني ١/ ٧٥: (حدثنا ابن منيع ثنا الحسن بن عرفة ثنا على بن ثابت الجزري عن الوازع بن نافع العقيلي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم بحق السائلين عليك ويحق غرجي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك أسألك أن تعيذني من النار وتدخلني الجنة)اه.

قال الحافظ في نتائج الأفكار ١/ ٢٧١ : (هذا الحديث و اهـ جداً أخرجه الدارقطني في الأفراد من هذا الوجه وقال : تفرد الوازع به ) اهـ.

# ● حدیث أبي أمامة الباه لي رضي الله عنه:

في معجم الطبراني ٨/ ٢٦٤: (عن أبي أمامة الباهلي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح وأمسى دعا بهذه الدعوات اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من

أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا تهلك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بأذنك ولم تعص إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون الثغور وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السهاوات والأرض بكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقبلني في هذه الغداة أو في هذه العشية وأن تجيرني من النار بقدرتك) اه. .

قال الهيثمي في المجمع ١٠/ ١٥٩: (رواه الطبراني وفيه فضال بن جبير وهو ضعيف مجمع على ضعفه) اهـ.

#### حدیث ابن عباس رضی الله عنه:

في مستدرك الحاكم ٢/ ٢٨٩: (أخبرني الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمد بن أيوب حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضى الله عنهما قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود خيبر فعاذت اليهود بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان ألا نصر تنا عليهم قال فكانوا إذا التقوا دعوا مذا الدعاء فهزموا غطفان فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفروا به فأنزل الله وقد كانوا يستفتحون بك يا محمد على الكافرين).

قال الحاكم : (أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو غريب من حديثه) اه. .

قال الذهبي في التلخيص: (لا ضرورة في ذلك أي لإخراجه فعبدالله متروك(١)هالك).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والصواب عبد الملك.

وفي الدر المنثور ١/٢١٦:

- (وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق عطاء والضحاك عن ابن عباس قال: كانت يهود بني قريظة والنضير من قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم يستفتحون الله ، يدعون على الذين كفروا ويقولون : اللهم إنا نستنصرك بحق النبي الأمي إلا نصرتنا عليهم فينصرون: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ ﴾ ، يريد محمدا ولم يشكوا فيه ﴿ كَفَرُواْ بِمِّ ـ ﴾ البقرة: ٨٩.

- وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : كان يهود أهل المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قاتلوا من يليهم من مشركي العرب من أسد ، وغطفان ، وجهينة ، وعذرة ، يستفتحون عليهم ويستنصرون ، يدعون عليهم باسم نبي الله فيقولون: اللهم ربنا انصرنا عليهم باسم نبيك وبكتابك الذي تنزل عليه ، الذي وعدتنا إنك باعثه في آخر الزمان.

- وأخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل بسند ضعيف عن ابن عباس قال : كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلم التقوا هزمت يهود ، فعاذت بهذا الدعاء : اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم ، فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا فهزموا غطفان ، فلم ابعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفروا به ، فأنزل الله: ﴿ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ ، يعني وقد كانوا يستفتحون بك يا محمد إلى قوله: ﴿ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ البقرة: ٨٩) اه. .

## ﴿ حديث عمر رضي الله عنه:

في المعجم الأوسط ٦٣١٣ والصغير ٢/ ١٨٢: (عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أذنب آدم الذي اذنبه رفع رأسه إلى العرش فقال أسألك بحق محمد إلا غفرت لي، فأوحى الله إليه وما محمد ومن محمد؟ فقال: تبارك اسمك لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه

التوسل بالصالحين حكوب بين المجيزين والمانعين

ليس أحد أعظم عندك قدرا ممن جعلت اسمه مع اسمك فأوحى الله إليه يا آدم إنه آخر النبيين من ذريتك وإن أمته آخر الأمم من ذريتك ولولا هو يا آدم ما خلقتك) اه. وصحح إسناده الحاكم ٢/ ٦٧٢، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ٤٥٤: (رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه من لم أعرفهم) اه. .

وقد اسرف من حكم على الحديث بالوضع لأن الحديث مداره على ابن أسلم كما قال البيهقي، وهو ضعيف ووثقه بعض أهل العلم ومع ذلك فللحديث شواهد كما سيأتي، ولذا صحح هذ الحديث أو حسنه طائفة من أهل الحديث ومنهم: الحاكم كما تقدم والسبكي في شفاء السقام ص: ١٦١، والقسطلاني والزرقاني في شرح المواهب ٢/ ٦٢ وذكره السيوطي في الخصائص الكبرى وقد قال في مقدمته ١/٨: (ونزهته عن الأخبار الموضوعة وما يُردّ).

## حدیث علی بن أبی طالب رضی الله عنه:

في مسند الديلمي ٣/ ١٥١ : ( على بن أبي طالب : ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فقال إن الله اهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس ببيسان والحية بأصبهان وكان للحية قوائم كقوائم البعير ومكث آدم بالهند مائة سنة باكيا على خطيئته حتى بعث الله إليه جبريل عليه السلام قال يا آدم ألم أخلقك بيدي ألم أنفخ فيك من روحي ألم أسجد لك ملائكتي ألم أزوجك حواء أمتى قال نعم قال فما هذا البكاء قال وما يمنعني من البكاء وقد أخرجت من جوار الرحمن، قال فعليك جذه الكلمات التي أعلمكهن فإن الله قابل توبتك وغافر ذنبك قال وما هن قال قل: اللهم إن أسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي تب على إنك أنت التواب الرحيم فهؤلاء الكلمات التي تلقى آدم) اهـ.

وفي كنز العمال ٢/ ٣٥٩ : ( عن على قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله: { فتلقى آدم من ربه كلمات } فقال: إن الله اهبط آدم بالهند.. رواه الديلمي وسنده و اهـ وفيه حماد بن عمرو النصيبي عن السري بن خالد و اهيان. ) اهـ.

وفي الدر المنثور ١/ ١٤٧ : ( وأخرج الديلمي في مسند الفردوس بسند و اهـ عن على قال " سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله فتلقى آدم من ربه كلمات..) اهـ.

## ﴿ حديث ميسرة رضي الله عنه:

في مجموع الفتاوي لابن تيمية ٢/ ١٥٠ : ( وقد رواه أبو الحسين بن بشران من طريق الشيخ أبي الفرج بن الجوزي في الوفا بفضائل المصطفى حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو حدثنا احمد بن إسحاق بن صالح ثنا محمد ابن صالح ثنا محمد بن سنان العوفي ثنا إبراهيم بن طهمان عن يزيد بن ميسرة عن عبد الله بن سفيان (١)عن ميسرة قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا قال : لما خلق الله الأرض واستوى إلى السهاء فسو اهن سبع سموات وخلق العرش كتب على ساق العرش محمد رسول الله خاتم الأنبياء وخلق الله الجنة التي أسكنها آدم وحواء فكتب اسمى على الأبواب والأوراق والقباب والخيام وآدم بين الروح والجسد، فلما أحى اهـ الله تعالى نظر إلى العرش فرأى اسمى فأخبره الله انه سيد ولدك فلما غرهما الشيطان تابا واستشفعا باسمي إليه.

وروى أبو نعيم الحافظ في كتاب دلائل النبوة ومن طريق الشيخ أبى الفرج حدثنا سليهان بن أحمد ثنا أحمد بن رشدين ثنا أحمد بن سعيد الفهري ثنا عبد الله بن اسهاعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله: لما أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه فقال يا رب بحق محمد إلا غفرت لي فأوحى إليه وما محمد ومن محمد فقال يا رب إنك لما أتممت خلقى رفعت رأسي إلى عرشك فإذا عليه مكتوب لا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والصواب: عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق ... كما في الأصول.



إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلقك عليك إذ قرنت اسمه مع اسمك فقال نعم قد غفرت لك وهو آخر الأنبياء من ذريتك ولولاه ما خلقتك، فهذا الحديث يؤيد الذي قبله وهما كالتفسير للأحاديث الصحيحة ) اه. . من مجموع الفتاوي لابن تيمية.

وروى حديث ميسرة هذا مختصرا الحاكم ٢/ ٦٦٥ وقال: ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي في التلخيص: صحيح) اه.

وفي الإصابة ٦/ ٢٣٩ : ( وأخرجوا من طريق بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد).

وهذا سند قوي لكن اختلف فيه على بديل بن ميسرة فرواه منصور بن سعيد عنه هكذا وخالفه حماد بن زيد فرواه عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال قيل يا رسول الله لم يذكر ميسرة وكذا رواه حماد عن والده وعن خالد الحذاء كل اهما عن عبد الله بن شقيق أخرجه البغوي، وكذا رواه حماد بن سلمة عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال قلت يا رسول الله أخرجه البغوي أيضا، وأخرجه من طريق أخرى عن حماد فقال عبد الله بن شقيق عن رجل قال قلت يا رسول الله.. وأخرجه أحمد من هذا الوجه وسنده صحيح ) اهـ.

وقال ابن الجوزي في كتابه الوفاء بتعريف أحوال المصطفى(١/ ٢٨١): ( ومن بيان فضله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى الأنبياء - أن آدم عليه السلام سأل بحرمة محمد أن يتوب الله عليه كم ذكرنا) اهر.

وما أكثر العلماء الذين ذكروا هذا الحديث واستدلوا به في فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب السيرة والشمائل المحمدية، بل وحتى في كتب العقائد وقد ذكرنا طرفا من أقوالهم في بحث مفرد بعنوان: (حكم قول لولاك ما خلقت الأفلاك) ومذكور بعض أقوالهم في ذلك في طيات هذا البحث.

## حدیث ابن عباس رضی الله عنه:

في الدر المنثور ١/ ١٤٧: ( وأخرِج ابن النجار عن ابن عباس قال " سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه قال: سأل بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين ألا تبت على فتاب عليه) اه. .

وفي الموضوعات لابن الجوزي ٢/٣ بسنده إلى الدارقطني قال: (حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطى حدثنا محمد بن على بن خلف العطار حدثنا حسين الاشقر حدثنا عمر بن ثابت عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: " سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عنه، فقال: قال بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت على فتاب عليه ".

قال الدار قطني : تفرد به عمر بن ثابت عن أبيه أبي المقدام ولم يروه عنه غير حسين الاشقر. وقال يحيى بن معين : عمرو بن ثابت غير ثقة ولا مأمون. وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الأثبات) اه. .

وفي تذكرة الموضوعات للفتني ١/ ٩٨ : (عن ابن عباس سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه قال : سأل بحق محمد وفاطمة والحسن إلا تبت على فتاب عليه . فيه حسين بن حسن اتهمه ابن عدي ) اهـ .

## حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:

في مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢١٨): (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: أن وفد هوازن أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالجعرانة وقد أسلموا فقالوا: يا رسول الله انا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء مالا يخفى عليك فامنن علينا منَّ الله عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم قالوا يا رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وبين أموالنا بل ترد علينا نساؤنا وأبناؤنا

فهو أحب إلينا فقال لهم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فإذا صليت للناس الظهر فقوموا فقولوا انا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك واسأل لكم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به) اهـ.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٥/ ٢٧٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٣٦) ورواه أيضا النسائي في سننه (٦/ ٢٦٢) ولكن فيه: (نستعين برسول الله) بدل (نستشفع برسول الله).

### ٠ مرسل محمد الباقر:

في الدر المنثور ١/ ١٤٦: ( أخرج ابن المنذر عن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب قال: لما أصاب آدم الخطيئة عظم كربه واشتد ندمه فجاءه جبريل فقال: يا آدم هل أدلك على باب توبتك الذي يتوب الله عليك منه ؟، قال : بلى يا جبريل. قال : قم في مقامك الذي تناجى فيه ربك فمجده وامدح فليس شيء أحب إلى الله من المدح قال : فأقول ماذا يا جبريل ؟، قال : فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير ثم تبوء بخطيئتك فتقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت رب إني ظلمت نفسي وعملت السوء فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك بجاه محمد عبدك وكرامته عليك أن تغفر لي خطيئتي، قال : ففعل آدم فقال الله : يا آدم من علمك هذا ؟ فقال : يا رب إنك لما نفخت في الروح فقمت بشرا سويا أسمع وأبصر وأعقل وأنظر رأيت على ساق عرشك مكتوبا " بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله " فلما لم أر أثر اسمك اسم ملك مقرب ولا نبى مرسل غير اسمه علمت أنه أكرم خلقك عليك قال : صدقت، وقد تبت عليك وغفرت لك خطيئتك قال : فحمد آدم ربه وشكره وانصرف بأعظم سرور ولم

ينصرف به عبد من عند ربه، وكان لباس آدم النور قال الله ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ثياب النور قال: فجاءته الملائكة أفواجا تهنئه يقولون: لتهنك توبة الله يا أبا محمد) اهـ.

وإنها قلنا عن كلام الباقر بأنه حديث مرسل لأنه لا يقال من قبيل الرأي فإن قيل: يحتمل أن يكون من الإسرائيليات قيل: أهل الكتاب لا يذكرون هذه المنقبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم .

## ۞ مرسل أبي الزناد:

في الشريعة للآجري ص٤٢٦-٤٢٥ : ( أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر قال حدثنا أبو مروان العثماني قال : حدثني ابن عثمان بن خالد ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: من الكلمات التي تاب الله عز وجل بها على آدم عليه السلام أنه قال: اللهم إنى أسألك بحق محمد عليك، قال الله عز وجل: يا آدم وما يدريك بمحمد ؟ قال: يا رب رفعت رأسي فرأيت مكتوباً على عرشك لا له إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خَلْق الله عليك) اهـ.

## ⊚ حديث العاص رضي الله عنه:

في المعجم الكبير ٦/ ٦٢: (حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا منجاب بن الحارث ثنا خلاد بن عيسى الأحول عن خالد بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده: قال قدمت بكر بن وائل مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ائتهم فاعرضني عليهم فأتاهم أبو بكر فقال من القوم قالوا بنو ذهل بن ثعلبة قال ليس إياكم أريد أنتم الأذناب، فقام إليه دغفل فقال ومن أنتم قال رجل من قريش قال أمن بني هاشم قال لا قال فمن بني أمية قال لا قال فأنت من الأذناب.. ثم عاد إليهم أبو بكر ثانية فقال من القوم قالوا بنو ذهل بن شيبان قال إياكم أريد، فعرض عليهم قالوا حتى يجيء شيخنا فلان قال خلاد أحسبه قال المثنى بن خارجة فلما جاء شيخهم عرض عليهم أبو بكر رضى الله عنه فقال ان بيننا وبين

الفرس حربا فإذا فرغنا مما بيننا وبينهم عدنا فننظر فيها تقول، فقال أبو بكر أرأيت ان غلبتموهم أتتبعنا على أمرنا قال لا نشترط لك هذا علينا ولكن إذا فرغنا مما بيننا وبينهم عدنا فنظرنا فيها تقول، فلما التقوا يوم ذي قَار هُمْ والفرس قال شيخهم ما اسم الرجل الذي دعاكم إلى ما دعاكم إليه قالوا محمد قال فهو شعاركم فنصروا على القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بي نصروا) اهـ.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٣١١): (رواه الطبراني ورجاله ثقات رجال الصحيح غير خلاد بن عيسى وهو ثقة) اهـ.

وله شواهد ففي التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ٦٣): (حدثني خليفة حدثنا عمرو بن المنخل حدثنا يحيى بن اليهان عن رجل من بني تيم الله عن عبد الله بن الاخرم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم ذي قار اول يوم انتصفت فيه العرب من العجم وبي نصروا) اهـ.

وروى أبو نعيم في دلائل النبوة (١/ ٢٣٧-٢٤١) والبيهقي في الدلائل (٢/ ٤٢٢ -٤٢٧): عن على رضى الله عنه قال:.. فلم يلبث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا يسيرا حتى خرج إلى أصحابه فقال لهم: " احمدوا لله كثيرا فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة بأهل فارس، قتلوا ملوكهم واستباحوا عسكرهم وبي نصروا) اهد وقال القسطلاني في المواهب: أخرجه الحاكم والبيهقي وأبو نعيم بإسناد حسن.

## حدیث جابر رضی الله عنه:

في مسندأ بي يعلى الموصلي ٤/ ١٣٢: (حدثنا عقبة، حدثنا يونس، حدثنا سليمان الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ليأتين على الناس زمان يخرج الجيش من جيو شهم فيقال: هل فيكم أحد صحب محمداً فتستنصرون به فتنصروا؟، ثم يقال: هل فيكم من صحب محمداً فيقال: لا. فمن صحب أصحابه؟ فيقال لا. فيقال من رأى من صحب أصحابه؟ فلو سمعوا به من وراء البحر لأتوه) اه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٨/١٠: (رواه أبو يعلى من طريقين ورجالها رجال الصحيح).

## ◙ حديث ابن مسعود رضي الله عنه:

في الجامع للخطيب ٢/ ٢٦١: (أنا محمد بن الحسين بن محمد المتوثي نا عثمان بن أحمد الدقاق نا محمد بن خلف بن عبد السلام نا موسى بن إبراهيم المروزي نا وكيع عن عبيدة عن شقيق عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أراد أن يؤتيه الله حفظ القرآن وحفظ العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف بعسل ثم يغسله بهاء مطر يأخذه قبل أن يقع إلى الأرض ثم يشربه على الريق ثلاثة أيام فانه يحفظ بإذن الله.

( اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثلك أسألك بحق محمد رسولك ونبيك وإبراهيم خليلك وصفيك وموسى كليمك ونجيك وعيسى كلمتك وروحك.. أن ترزقني حفظ كتابك القرآن وحفظ أصناف العلم وتثبتهما في قلبي وشعري وبشري وتخلطهما بلحمي ودمي ومخي وتشغل بهما جسدي في ليلي ونهاري فإنه لا حول لي ولا قوة إلا بالله ) اه.

## ﴿ حديث ابن عباس رضى الله عنه:

في الدعاء للطبراني ١/ ٣٩٧: (حدثنا يحيى بن ايوب العلاف المصري ثنا أبو طاهر بن السرح ثنا أبو محمد موسى بن عبد الرحمن الصنعاني المفسر حدثني ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (ح).

وحدثنا مقاتل بن حيان عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سره أن يوعيه الله عز وجل حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في صحفة قوارير بعسل وزعفران وماء مطر ويشربه

كلمتك وروحك..) اه..

على الريق وليصم ثلاثة ايام وليكن إفطاره عليه فإنه يحفظها إن شاء الله عز وجل ويدعو به في أدبار صلواته المكتوبة : اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثلك ولا يسأل أسألك بحق محمد رسولك ونبيك وإبراهيم خليلك وصفيك وموسى كليمك ونجيك وعيسى

لكن موسى الصنعاني اتهم بالكذب قال السيوطى في الدر المنثور ٨/ ٧٠٢: (من التفاسير الواهية لوهاءرواتها التفسير الذي جمعه موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني وهو قدر مجلدين يسنده إلى ابن جريج عن عطاءعن ابن عباس رضى الله عنهما، وقد نسب ابن حبان موسى هذا إلى وضع الحديث ورواه عن موسى عبد الغنى بن سعيد الثقفي وهو ضعيف) اهـ.

## حدیث أبي بكر الصدیق رضى الله عنه:

روى أبو الشيخ في الثواب : ( من طريق الحسن بن عرفة ، حدثنا زيد بن حباب ، حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة ، عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أتعلم القرآن فينفلت مني، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل: اللهم إني أسألك بحق محمد نبيك، وإبراهيم خليلك، وموسى نجيك ، وعيسى روحك .. ) اه. من للآلئ المصنوعة ٢/ ٣٥٧ .

وقد ذكر ابن تيمية في الوسيلة والتوسل ص ٨٩ وهو ضمن مجموع الفتاوي ١/ ٢٥٣ أنه رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وأبو نعيم ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب فضائل الأعمال ثم قال: ( ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب ، عن عبد الملك بن هارون بن عنترة ، وقال: هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل، قال أبو موسى : ورواه محرز بن هشام، عن عبد الملك، عن أبيه، عن جده، عن الصديق رضي الله عنه، وعبد الملك ليس بذاك القوي وكان بالري ، وأبوه وجده ثقتان..) اهـ . وعبد الملك هذا قد رماه بعضهم بالكذب كما ذكر ذلك ابن تيمية بعد كلامه السابق.



## ◙ حديث عمر وعلي رضي الله عنهما:

في مسند الديلمي ١ / ٣٢٤: (عن عمر وعلى: إذا شجاك شيطان أو سلطان فقل يا من يكفي من كل أحديا أحد من لا أحد له يا سند من لا سند له انقطع الرجاء إلا منك فكني مما أنا فيه وأعني على ما أناعليه مما قد نزل بي بجاه وجهك الكريم وبحق محمد عليك آمين)اه.

## حدیث سواد بن قارب رضی الله عنه:

في معجم الطبراني٧/ ٩٢: (حدثنا محمدبن محمد التهار البصري ثنا بشر بن حجر الشامي ثنا على بن منصور الأنباري عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن محمدبن كعب القرظي في حديث طويل سيأتي وفيه عن سواد بن قارب أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

فأش\_\_\_\_هد أن الله لا رب غـــــره

وأنك أدنسي المرسلين وسيلة

فمرنا ہے یأتیك یا خسر من مشبی

وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة

وأنك مأمون على كل غائب إلى الله يا بن الأكرمين الأطايب وإن كان في إجاء شيب الذوائب سواك بمغن عن سواد بن قارب

قال ففرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بإسلامي فرحا شديدا حتى رؤي في وجوههم) اه.

والأحاديث السابقة الذكر منها الصحيح ومنها الحسن لذاته ومنها الضعيف المنجبر فيكون من الحسن لغيره ومنها الضعيف غير المنجبر، ولو فرض أنها كلها ضعيفة فإن الضعيف المنجبر يتقوى بشاهد واحد فكيف إذا كانت أكثر من عشرين حديثا.. إنها بذلك قد بلغت حد التواتر حتى لا يشترط في رواتها العدالة.

فإن قيل: لماذا أوردتم ما ضعفه لا ينجبر مع أنه غير مقبول في الاستدلال، قيل: أردنا أن نجمع كل ما وقفنا عليه في المسألة. وقد بينا حال ما كان كذلك فاندفع الإشكال، بل وفي إيراده مع بيان حاله ما لا يخفى من الفائدة المتصلة بالموضوع.



### آثار عن الصحابة في ذلك ومنها:

### أثر على والعباس رضى الله عنهما:

قال الواقدي (المتوفى: ٢٠٧هـ) في فتوح الشام (١/ ١٦٨) في قصة: (.. قال فرفع العباس رضى الله عنه عند يديه وعلى رضى الله عنه كذلك وقالا: اللهم أنا نتوسل بهذا النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي توسل به آدم فأجبت دعوته وغفرت خطيئته إلا سهلت على عبد الله طريقه وطويت له البعيد وأيدت أصحاب نبيك بالنصر إنك سميع الدعاء، ثم قال: سريا عبد الله بن قرط..) اهـ.

### أثر عياض بن غنم رضى الله عنه:

في فتوح الشام للواقدي (المتوفى : ٢٠٧هـ) (٢/ ٢٥٧): (فالتفت الأمير عياض بن غنم وقال للمغيرة اعرف يا أبا شعبة ما تكلم به هذا الملعون فما عرفتك إلا مفلح الحجة فادعه إلى الإسلام وما فرض عليه من الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أبيح من الحلال وما حرم من الحرام فإن أبي فالجزية في كل عام فإن أبي فالقتال بحد الحسام ونرجو النصر من الملك الديان بجاه محمد خير الأنام، قال: فقال المغيرة: أرجو من الله الملك الوهاب المعونة في رد الجواب..) اهـ.

## الأحاديث الكثيرة الواردة في التبرك بآثاره صلى الله عليه وآله وسلم:

كالتبرك بشعره وعرقه وبزاقه وثيابه ووضوئه، ..الخ ، وللفقير كتاب اسمه (التبرك بالصالحين بين المجيزين المانعين دراسة مقارنة)، ووجه الدلالة من ذلك أن الترك هو نوع من التوسل حيث إن المتبرك بآثاره صلى الله عليه وآله وسلم يرجو الخبر والزيادة والنهاء ببركته صلى الله عليه وآله وسلم وبها له عند الله تعالى من المنزلة، ولا خلاف في جواز التبرك بآثاره صلى الله عليه وآله وسلم.

الأحاديث الكثيرة التي فيها الحث على الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم أول الدعاء وآخره ووسطه وأن الدعاء مستجاب عند ذلك ووجه الدلالة من تلك الأحاديث : هو أن الحكمة من ذلك هي التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله في أن يستجيب الدعاء، وفي حديث فضالة بن عبيد - قال سمع رسول الله رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي فقال رسول الله عجل هذا ثم دعاه فقال له إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلى على النبي ثم يدعو بعد بها شاء) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي واللفظ لأبي داود وقال الترمذي حسن صحيح ورواه بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم.

قال صاحب عون المعبود في شرح الحديث ٤/ ٢٤٨: (عجل هذا) أي حين ترك الترتيب في الدعاء وعرض السؤال قبل الوسيلة.. وفيه دلالة على أن من حق السائل أن يتقرب إلى المسؤول منه بالوسائل قبل طلب الحاجة بها يوجب الزلفي عنده ويتوسل بشفيع له بين يديه ليكون أطمع في الإسعاف وأرجى بالإجابة فمن عرض السؤال قبل الوسيلة فقد استعجل) اهـ.

وقال الصنعاني في سبل السلام ١ / ٣٨٨ : (عجل هذا.. وفيه دليل على تقديم الوسائل بين يدى المسائل، وهي نظير إياك نعبد وإياك نستعين ، حيث قدم الوسيلة وهي العبادة على طلب الاستعانة) اهر.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار ١/ ٥٧٧ : (قوله عجل هذا) أي بدعائه قبل تقديم الصلاة [على النبي صلى الله عليه وآله وسلم] وفيه دليل على مشر وعية تقديم الصلاة قبل الدعاء ، ليكون وسيلة للإجابة لأن من حق السائل أن يتلطف في نيل ما أراده ) اهـ.

قياس ذلك على التوسل المتفق عليه من باب أولى : وبيان ذلك : أنه إذا كان التوسل بالعمل الصالح مشروعا باتفاق لمكان العمل الصالح من رضى الله فإن التوسل

بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولى فلا مقارنة بين مرتبة أعمالنا الصالحة المدخولة ومرتبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ربه

## للأنبياء والأولياء جاه عند الله:

لا خلاف في أن للأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليهم وسلم جاه ومنزلة عند الله قال تعالى عن موسى عليه السلام: ﴿ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيَّمًا ﴾ الأحزاب: ٦٩، وقال سبحانه عن عيسى عليه السلام: ﴿ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنيَّا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾ آل عمران: ٥٥ ، ومن باب أولى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » فإذا كانوا ذوي جاه عند الله فها المانع من سؤال الله بجاههم.

### آيات قرآنية يستدل على جواز التوسل بالصالحين:

## الآية الأولى:

يمكن أن يستدل على جواز التوسل بذوات الأنبياء والصالحين بقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ .. ﴾ المائدة: ٣٥، وقوله تعالى : ﴿ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ .. ﴾ الإسراء: ٥٧ .

فإن قيل : إن هاتين الآيتين أعم من الدعوى فهما تدلان على مشروعية التوسل على العموم ، وهذا لا ينكره المخالف فالتوسل عنده مشروع في الجملة، والدعوى المطلوب إثباتها هي مشروعية نوع خاص من التوسل وهو التوسل بذوات الأنبياء والصالحين.

قيل: هاتان الآيتان تدلان على أن الأصل هو مشروعية اتخاذ الوسائل في العلاقة بين الله والعبد ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، فالتوسل بالصالحين داخل في هذا الأصل وليس هناك ما يدل على المنع منه بل هناك ما يدل على جوازه كما تقدم.

#### الآبة الثانية:

ويمكن أن يستدل على جواز التوسل أيضا بقول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيثُهُمْ إِنَّ ءَالُ ءَالَ عَلَى جواز التوسل أيضا بقول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيثُهُمْ إِنَّ ءَالُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال ابن كثير في البداية والنهاية (٢/٢): (قال ابن جرير وغيره: ثم مرج أمر بني إسرائيل.. وكانوا إذا قاتلوا أحدا من الاعداء يكون معهم تابوت الميثاق الذي كان في قبة الزمان كها تقدم ذكره فكانوا ينصرون ببركته وبها جعل الله فيه من السكينة والبقية مما ترك آل موسى وآل هارون) اه.

قال ابن كثير في البداية والنهاية (٢/٩): (وهذا أيضا من بركة ولاية هذا الرجل الصالح عليهم ويمنه عليهم أن يرد الله عليهم التابوت الذي كان سلب منهم وقهرهم الاعداء عليه وقد كانوا ينصرون على أعدائهم بسببه) اهـ.





## الفرع الثاني أدلة المانعين

### ● حديث توسل عمر بالعباس:

ووجه الدلالة أنه إنها عدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى التوسل بالعباس رضى الله عنه لأن التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم إنها هو في حياته بدعائه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدم جواب الجمهور عن ذلك وأن حديث عمر دليل للجمهور لا عليهم .

## ﴿ أَنْ التوسل بالصالحين لم يرد في حديث صحيح

فهو إذن بدعة لأن الأصل في ذلك هو التوقيف، وجواب الجمهور هو: أنه قد وردت أدلة كثيرة في ذلك كما تقدم وعليه عمل الأمة والعلماء سلفا وخلفا، كما أن الأصل في التوسل هو المشروعية للآية ﴿ . . وَأَبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ . . ﴾ ، فالمنع من أي نوع من التوسل هو الذي يحتاج إلى دليل وليس العكس وقد جاء الدليل بعدم المنع.



## الفرع الثالث

### فوائد متممة

الفائدة الأولى:

أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يجيز لفظ ( أسألك بنبيك محمد )، لكنه يقول لتكن نية الداعي أي بإيهاني بمحمد ومحبته ففي مجموع الفتاوى ١/ ٢٢٠ : ( فإن قيل : إذا كان التوسل بالإيهان به ومحبته وطاعته على وجهين : تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته وهذا أعظم الوسائل ، وتارة يتوسل بذلك الدعاء كما ذكرتم نظائره فيحمل قول القائل: أسألك بنبيك محمد على أنه أراد إني أسألك بإيهاني به وبمحبته وأتوسل إليك بإيهاني به ومحبته ونحو ذلك وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع، قيل: من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع)اهـ.

إذا فلا خلاف في استعمال اللفظ بين ابن تيمية والجمهور وإنما الخلاف في النية والقصد من الشخص المتوسل.

الفائدة الثانية:

أن المسألة من مسائل الفروع التي يجوز فيها الخلاف ، وليست من مسائل الأصول والمعتقد، حتى عند الإمام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه من مشايخ الدعوة النجدية، قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ١٠٦/١: (وللناس في معنى هذا [ يعنى حديث الأعمى ] قو لان:

أحدهما: أنهم كانوا يتوسلون به في حياته في الاستسقاء ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته وتوسلهم به هو استسقاؤهم به بحيث يدعو ويدعون معه.

والثاني: أن التوسل يكون في حياته وبعد موته وفي مغيبه وحضرت ولم يقل أحد: إن من قال بالقول الأول فقد كفر ، ولا وجه لتكفيره ، فإن هذه مسألة خفية ليست أدلتها جلية

ظاهرة ، والكفر إنها يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة ، أو بإنكار الأحكام المتواترة والمجمع عليها ونحو ذلك واختلاف الناس فيما يشرع من الدعاء ومالا يشرع كاختلافهم هل تشرع الصلاة عليه عند الذبح وليس هو من مسائل السب عند أحد من المسلمين وأما من قال أن من نفي التوسل الذي سم اهـ استغاثة بغيره كفر وتكفير من قال بقول الشيخ عز الدين وأمثاله فأظهر من أن يحتاج إلى جواب.

بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على الدين ، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « أيما رجل قال لأخيه: يا كافر فقد باء به أحدهما ») اهـ.

وفي مجموع مؤلفات الشيخ ابن عبد الوهاب القسم الثالث الفتاوى في المسألة العاشرة ص ١٨- ٦٩ : ( وقولهم في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحين، وقول أحمد يتوسل بالنبي خاصة ، مع قولهم : إنه لا يستغاث بمخلوق، فالفرق ظاهر جدا، وليس الكلام مما نحن فيه ، فكون بعض يرخص في التوسل بالصالحين، وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم .وأكثر العلماء ينهي عن ذلك و يكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه، فلا ننكر على من فعله) اه.

وفي كتاب "مجموعة الفتاوي والرسائل والأجوبة، خمسون رسالة في التوحيد" لمحمد بن عبد الوهاب، إعداد وتقديم عبد الله حجاج، الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ، الناشر مكتبة التراث الإسلامي، قال في الرسالة العشرين والتي عنوانها "شرك الدعاء"، ص٩٥ : ( النوع الثالث يقول : اللهم إني أتوسل بنبيك أو بالأنبياء أو الصالحين، فهذا ليس شركاً ولا نهينا عنه، ولكن المذكور عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهم أنهم كرهوه، **لكن ليس مما نختلف** نحن وغيرنا فيه) اه. . وقال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: ( ونحن إن قلنا بالمنع من التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم بهذا اللفظ أو نحوه لم نعتقده من أصحية المنع، فنحن مع ذلك لا نشدد في ذلك على من فعله مستدلاً بالحديث فضلاً عن أن نكفره) اه. انظر المنارة ص ٥٠.

وقال صديق خان في نزل الأبرار ص ٣٧ : ( ومسألة التوسل بالأنبياء والصالحين مما اختلف فيه أهل العلم اختلافاً شديداً بلغت النوبة إلى أن كفر بعضهم بعضاً أو بدع وضلل والأمر أيسر من ذلك و اهون مما هنالك ، وقد قضى الوطر منها صاحب كتاب الدين الخالص ، والعلامة الشوكاني في الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد .

ومن توسل فها أساء ، بل جاء بها هو جائز في الجملة، وكذلك ثبت التوسل بالأعمال الصالحة كها سبقت الإشارة إليه فيها تقدم وبالجملة ليست المسألة مستحقة لمثل تلك الزلازل والقلاقل ، ولكن مفاسد الجهل والتعصب ومساوئ التقليد والتعسف لا تحصى ) اهـ.

وقال الشيخ الألباني في كتابه عن التوسل ص ٧٧: (على أنني أقول: لو صحّ أن الأعمى إنها توسل بذاته صلى الله عليه وآله وسلم فيكون حكماً خاصاً به صلى الله عليه وآله وسلم لا يشاركه فيه غيره من الأنبياء والصالحين ، وإلحاقهم به مما لا يقبله النظر الصحيح ، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم سيدهم وأفضلهم جميعاً فيمكن أن يكون هذا مما خصه الله به عليهم ككثير مما يصح به الخبر.

وباب الخصوصيات لا تدخل فيه القياسات، فمن رأى أنَّ توسل الأعمى كان بذاته صلى الله عليه وآله وسلم فعليه أن يقف عنده ولا يزيد عليه كها نقل عن الإمام أحمد والشيخ العز بن عبد السلام رحمها الله تعالى ، هذا هو الذى يقتضيه البحث العلمي مع الإنصاف ، والله الموفق للصواب) اه.







## الفصل الثاني

مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته





# المبحث الأول المجينزون لذلك وتقريرهم للسألة

## الفرع الأول

## تقرير ماهية وحقيقة العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية

قبل البدء بموضوع حقيقة العبادة والتوحيد نقول: إن تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد إلهية أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح، وليس تقسيم التوحيد من مفردات مدرسة ابن تيمية، فهناك من قسم التوحيد من أهل المدارس الأخرى، فمن ذلك:

- قال الإمام الزبيدي في تاج العروس (٩/ ٢٧٦): (التَّوْحِيدُ تَوْحِيدَانِ: تَوْحِيد الرُّبُوبيَّة، وتَوْحِيدُ الإلهيَّة:
- فصاحِبُ تَوْحِيد الرَّبَّانِيَّةِ يَشْهَد قَيُّو مِيَّةَ الرَّب فَوقَ عَرْشِه يُدَبِّرُ أَمْرَ عِبَادِه وَحْدَه، فلا خالِقَ ولا رَازِقَ ولا مُعْطِىَ ولا مَانِعَ ولا مُحْيِيَ ولا مُحِيتَ ولا مُدَبِّرَ لأَمْرِ المَمْلَكَةِ ظاهراً وباطِناً غيرُه، فيما شاءَ كانَ، وما لم يَشَأْ لم يَكُنْ، ولا تَتَحَرَّكُ ذَرَّةٌ إِلاَّ بإِذْنِه، ولا يَجُوز حادِثٌ إِلا بِمَشِيئَتِه، ولا تَسْقُط وَرَقَةٌ إِلاَّ بعِلْمِه، ولا يَعْزُب عنه مِثْقَالُ ذَرَّةٍ في السَّماواتِ ولا في الأرْض ولا أَصْغَرُ مِن ذلك ولا أَكْبَرُ إِلاَّ وقد أَحْصَاها عِلْمُه، وأحاطتْ بها قُدْرَتُه، ونَفَذَتْ فيها مَشْئَتُه، و اقْتَضَتْهَا حِكْمَتُه.
- وأَمَّا تَوْحِيدُ الإِلاهيَّة، فهو أَن يُجْمِعَ هِمَّتَه وقَلْبَه وعَزْمَه وإِرادَتَه وحَرَكاتِه على أَداءِ حَقِّه، والقيام بِعُبُودِيَّتِه) اهـ
- وقال الإمام القرافي في الفروق ٣/ ٢٤ : (.. [أما] القسم الأول : الذي يجب توحيد الله تعالى به من التعظيم بالإجماع:

- **فذلك كالصلوات** على اختلاف أنواعها والصوم على اختلاف رتبه في الفرض والنفل والنذر فلا يجوز أن يفعل شيء من ذلك لغير الله تعالى وكذلك الحج ونحو ذلك.
- وكذلك الخلق والرزق والأمانة والإحياء والبعث والنشر والسعادة والشقاء والهداية والإضلال والطاعة والمعصية والقبض والبسط فيجب على كل أحد أن يعتقد توحيد الله تعالى، وتوحده بهذه الأمور على سبيل الحقيقة وإن أضيف شيء منها لغيره تعالى فإنها ذلك على سبيل الربط العادي لا أن ذلك المشار إليه فعل شيئا حقيقة.
- وكذلك يجب توحيده تعالى باستحقاق العبادة والإلهية وعموم تعلق صفاته تعالى فيتعلق علمه بجميع المعلومات وإرادته بجميع الكائنات وبصره بجميع الموجودات الباقيات والفانيات وسمعه بجميع الأصوات وخبره بجميع المخبرات فهذا ونحوه توحيد واجب بالإجماع من أهل الحق لا مشاركة لأحد فيه..) اه.
- \* وقال الشيخ محمد حسين المالكي مفتي المالكية في مكة في تهذيب الفروق ٣/ ٢٤: (توحيد الله تعالى بالتعظيم ثلاثة أقسام: (القسم الأول): واجب إجماعا وهو أربعة أنواع:
- (النوع الأول): عبادة كالصلوات على اختلاف أنواعها والصوم على اختلاف رتبه في الفرض والنفل والنذر والحج فلا يجوز أن يفعل شيء من ذلك لغير الله تعالى.
- (والنوع الثاني): صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والبعث والنشور والسعادة والشقاء والهداية والإضلال والطاعة والمعصية والقبض والبسط فيجب على كل أحد أن يعتقد توحيد الله وتوحده بهذه الأمور على سبيل الحقيقة وأن ما أضيف منها لغره تعالى.
- (والنوع الثالث): استحقاق العبادة والإلاهية وعموم تعلق صفاته تعالى فيتعلق علمه بجميع المعلومات وإرادته بجميع الممكنات وبصره بجميع الموجودات الباقيات والفانيات وسمعه بجميع الأصوات وخبره بجميع المخبرات ( فتوحيده تعالى ) في هذا ونحوه واجب بالإجماع من أهل الحق لا مشاركة لأحد فيه.

ه ۹

- ( والنوع الرابع ): كل لفظ أشتهر استعماله في حق الله تعالى خاصة كلفظ الله والرحمن فيره تعالى والرحمن ولفظ تبارك فلا يجوز إطلاقه على غيره تعالى فلا يسمى بالله والرحمن غيره تعالى وتقول تبارك الله أحسن الخالقين ولا تقول تبارك زيد .. ) اه.

### والآن لنشرع في المقصود:

#### أولا: معنى توحيد الربوبية:

الربوبية: نسبة إلى الرب، قال الزبيدي في تاج العروس (٢/ ٤٦٠): (الرُّبُوبِيَّةُ بالضَّمِّ.. ورَبُوبِيٌّ بالفَتْح نِسْبَةٌ إلى الرَّبِّ) اهـ، ونحوه في لسان العرب لابن منظور.

والرب هو: المالك والمدبر والمربي قال في تاج العروس(٢/ ٥٥٩): (قال أَبو منصور: الرَّبُّ يُطْلَقُ فِي اللَّغَة على المَالِكِ، والسَّيِّدِ، والمُدَبِّر، والمُرَبِّي) اهـ، ونحوه في لسان العرب لابن منظور.

وفي تجريدالتوحيدللمقريزي (ص: ١): (الرب: مصدر ربَّ يرَبُّ ربَّا فهو رابُّ: فمعنى قوله تعالى: ﴿ رَبِّ الْعَالَى: ﴿ رَبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فالخلاصة أن توحيد الربوبية هو: إفراد الله تعالى في الخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا هو ولا مالك إلا هو ولا مدبر إلا هو، وقد تقدم معنا قول الإمام الزبيدي في تاج العروس: (تَوْحِيد الرَّبَانِيَّةِ يَشْهَد قَيُّومِيَّةَ الرَّبِ فَوقَ عَرْشِه يُدَبِّرُ أَمْرَ عِبَادِه وَحْدَه، فلا خالِقَ ولا رَازِقَ ولا مُعْطِى ولا مَانِعَ ولا مُحْيِى ولا مُحَيِّى ولا مُدَبِّر لأَمْرِ المَمْلكةِ ظاهراً وباطِناً غيرُه) اه.

وإذا كان توحيد الربوبية هو توحيد الله في الخلق والملك والتدبير فهالنا نجد في كثير من الأحاديث النبوية نسبة الخلق والملك والتدبير إلى بعض المخلوقات، فمن ذلك:

قول الله تعالى عن عيسى عليه السلام: ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسۡرَو مِلَ أَنِي قَدۡ جِنۡـ تُكُمُ بِعَايَةٍ

مِن رَّيِكُمُّ أَنِيَ آخَلُقُ لَكُم مِنَ الطِينِ كَهَيْتَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيَّرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنبِّكُمُ فِيمَا تَأْكُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي وَأُثْرِئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي وَأُثْرِئُكُم بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي وَأُثْرِئُكُم بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي مُؤْمِنِينَ فَي الْمَوْقَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ تَعَلَى إلى الله تعلى إلى الله تعلى إلى الله تعلى إلى عمران: ٤٩ ، فقد نسب الله تعالى إلى عسى عليه السلام الخلق والشفاء والإحياء وعلم الغيب.

- وقول الله تعالى عن الملائكة: ﴿ فَالْمُدَرِّاتِ أَمْرًا ﴾ النازعات: ٥، فقد نسب الله تعالى إلى الملائكة التدبير، ومن تدبيرهم أن الله تعالى قد وكل إليهم كثيرا من الشؤون، فقد وكل بالإحياء والإماتة ملائكة، ووكل بالحفظ والنصرة ملائكة، ووكل بالجبال وال اهلاك ملائكة.. إلخ.
- وقول الله تعالى: ﴿ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمُ ﴾ النساء: ٢٥ ، فقد نسب الله تعالى الملك لغيره، وسيأتينا إن شاء الله جدول مفصل فيه الآيات والأحاديث الكثيرة الدالة على إضافة الخلق والملك والتدبير إلى غير الله تعالى ، فإذا كان الله قد نسب الخلق والملك والتدبير لغيره فأين هو إذن توحيد الربوبية الذي معناه إفراد الله بالخلق والملك والتدبير؟.

والجواب هو: أن المقصود بتوحيد الله تعالى في الربوبية والتي هي الخلق والملك والتدبير هو انفراده تعالى بذلك على سبيل الاستقلالية والذاتية فهو سبحانه الخالق والمالك والمدبر بالذات استقلالا، أما نسبة الخلق والملك والتدبير إلى المخلوق فهي على سبيل السبية والكسبية بإمداد الله وبخلق الله وبإذن الله ومشيئته.

والمسألة واضحة جدا وهي في الحقيقة ترجع إلى مسألة خلق أفعال العباد وإلى معرفة حقيقة الوجود، فكل أفعال العباد إنها هي خلق وإمداد من الله وكسب وفعل من العباد، كها هو مقرر في كتب أصول الدين، قال الإمام القرافي في الفروق ٣/ ٢٤: (إخبار الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص معناه أن الله تعالى كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص معناه أن الله تعالى كان يحيي الموتى ويبرئ عند إرادة عيسى عليه السلام لذلك لا أن عيسى عليه السلام هو الفاعل لذلك حقيقة بل الله تعالى هو الخالق لذلك ومعجزة عيسى عليه السلام في ذلك ربط

وقوع ذلك الإحياء وذلك الإبراء بإرادته فإن غيره يريد ذلك ولا يلزم إرادته ذلك فاللزوم بإرادته هو معجزته عليه السلام، وكذلك جميع ما يظهر على أيدى الأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات؛ الله تعالى هو خالقها)انتهى .

- فمثلا عندما يقول الله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِلَ ۖ ٱللَّهَ قَنَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِرَ ﴾ اللَّهَ رَمَيْ ﴾ الأنفال: ١٧ ، فإنه سبحانه قد نفي القتل والرمي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضي الله عنهم على سبيل الاستقلالية والذاتية والخلق والإيجاد، ولكنه تعالى أثبت لهم ذلك في نفس الآية وذلك على سبيل التسبب والكسب بإمداده تعالى وإذنه ومشيئته.
- وعندما يقول الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ النحل: ٢٠ ، ويقول: ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ الأعراف: ١٩١ ، فقد نفي سبحانه الخلق عن غيره، وقد أثبت الله تعالى الخلق لعيسى عليه السلام وغيره كما تقدم وكما سيأتينا مفصلا، فالمنفى هو الخلق على سبيل الاستقلالية والذاتية، والمثبت هو الخلق على سبيل التسبب والكسب بإمداده تعالى وبإذنه .
- وعندما يقول الله تعالى: ﴿ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيُّكَا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴾ الأنبياء: ٦٦ ، فإنه لا يعني أن من كان ينفع ويضر فإنه يجوز أن يعبد، بل المراد هو النفع والضر على سبيل الاستقلال والذاتية وهذه ليست إلا لله، أما النفع والضر على سبيل التسبب والكسب فقد أثبتها الله ورسوله لغير الله وسيأتي ذكر الآيات والأحاديث في ذلك، وهو أمر مشاهد لا يحتاج في إثباته إلى الأدلة الشرعية.
- وعندما يقول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوُا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ ٱلسَّكَمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ النحل: ٧٩، ويقول: ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّمْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴾ الملك: ١٩، فالمراد ما يمسكهن إلا الله على سبيل الاستقلال والذاتية والحقيقة، وإلا فإننا نشاهد أن للهواء والأجنحة دورا في

إمساكهن وذلك على سبيل التسبب والكسب بإذن الله تعالى .

- وعندما يقول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ الشعراء: ٧٩ ، فالمراد أن الذي يطعم ويسقي في الحقيقة هو الله تعالى، وإطعام إبراهيم عليه السلام وسقياه لنفسه إنها هو على سبيل الكسب والخلق والمدد الإلهي.
- وعندما قال الله تعالى عن آصف بن برخيا: ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ, عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِنَبِ أَنَّا ءَانِيكَ بِهِ عَ فَبْلَ أَن يُرْتِدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ النمل: ٤٠ ، فمعناه: أن آتيك به على سبيل التسبب والكسب والذي يأتى به في الحقيقة على سبيل الاستقلالية والذاتية هو الله تعالى، والأمثلة على ذلك كثيرة يأتى ذكر بعضا إن شاء الله. وعليه فتوحيد الربوبية ليس هو نفي مطلق الخلق والملك والتدبير عن غير الله تعالى، بل نفى الاستقلال والذاتية في الخلق والملك والتدبير، وكذلك الشرك في الربوبية ليس هو في نسبة مطلق الخلق والملك والتدبير لغير الله، بل في نسبة الاستقلالية والذاتية في الخلق والملك والتدبير لغير الله تعالى.

قال الإمام الشافعي في كتابه الأم (١/ ٢٥٢): (فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب) (قال الشافعي): يحتمل قوله هذا معانى، وإنها مُطر بين ظهراني قوم أكثرهم مشركون لأن هذا في غزوة الحديبية، وأرى معنى قوله -والله أعلم- أن من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك إيهان بالله لأنه يعلم أنه لا يمطر ولا يعطى إلا الله عز وجل، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا فذلك كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا ولا يمطر ولا يصنع شيئا، فأما من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا بوقت كذا فإنها ذلك كقوله مطرنا في شهر كذا ولا يكون هذا كفرا وغيره من الكلام أحب إلى منه) اهـ .

وفي شرح السنة للإمام البغوي (٤/ ٢١): (وهذا التغليظ فيمن يرى ذلك من فعل

النجم، فأمامن قال مطرنا بنوءكذا وأراد سقانا الله تعالى بفضله في هذا الوقت فذلك جائز)اهـ

وقال الإمام النووي في شرحه على مسلم (٢/ ٦٠): (وأما معنى الحديث فاختلف العلماء في كفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين أحدهما هو كفر بالله سبحانه وتعالى سالب لأصل الايهان مخرج من ملة الاسلام قالوا وهذا فيمن قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم ومن أعتقد هذا فلا شك في كفره وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعي منهم وهو ظاهر الحديث قالوا وعلى هذا لو قال مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه من الله تعالى وبرحمته وأن النوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعادة فكأنه قال مطرنا في وقت كذا فهذا لا يكفر واختلفوا في كراهته والأظهر كراهته لكنها كراهة تنزيه لا اثم فيها وسبب الكراهة انها كلمة مترددة بين الكفر وغيره فيساء الظن بصاحبها ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم.

والقول الثاني: في أصل تأويل الحديث وأن المراد كفر نعمة الله تعالى لاقتصاره على اضافة الغيث إلى الكوكب وهذا فيمن لا يعتقد تدبير الكوكب) اه. .

وقال الشيخ ابن عثيمين في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد (١/ ١١٦): (ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله، فهو مشرك شركاً أكبر في توحيد الربوبية، لأنه اعتقد أن مع الله خالقاً غيره. وإن اعتقد أنها سبب، ولكنه ليس مؤثراً بنفسه، فهو مشرك شركاً أصغر! لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسب سبباً فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب!، والله تعالى لم يجعله سبباً. وطريق العلم بأن الشيء سبب، إما عن طريق الشرع، وذلك كالعسل ﴿ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ ﴾ النحل: ٦٩ ، وكقراءة القرآن فيها شفاء للناس، قال الله تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ ۗ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ ﴾ الإسراء: ٨٢ ، وإما عن طريق القدر، كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعاً في هذا الألم أو المرض..) اهـ. وإليك الآن جدولا مفصلا يبين هذا المعنى المقرر:

أولا: من الآيات القرآنية:

## في حق الخالق

١ ـ الخلق ، والشفاء ، ورد البصر، وإحياء الموتى وعلم الغيب:

﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ الزمر: ٦٢.

﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿ ۖ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ اللهِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو الْأَبْرَصِ وَأُمْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذِنِ اللَّهِ يَشْفِينِ ۞ وَٱلَّذِى يُمِيثُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِي ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي الْيُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَكُمْ إِن كُنتُم يُوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ الشعراء: ٧٨ - ٨٢ .

﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْبَمَ ٱذْكُرْ الأعراف: ١٩١.

> يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴾ الفرقان: ٣.

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكًاءَكُمْ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْر لَهُمْ شِرْكُ فِي ﴾ فاطر: ٤٠.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثُنَّا

## في حق المخلوق

١ ـ الخلق، والشفاء، ورد البصر، وإحياء الموتى وعلم الغيب:

﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنِي قَدْ حِثْتُكُم بِتَايَةٍ مِن رَبِّكُمْ أَنِّ أَخَلُقُ لَكُم مِن الطِينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَٱنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَثْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَأُنْيَتُكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِـرُونَ فِي مُّؤْمِنِينَ ﴾ آل عمران: ٤٩.

نِعْمَتِي عَلَيْكُ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِذْ أَيَدَتُكُ ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَأَثبت ذلك في وَكُهُلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْخِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي المداد الله وإذنه وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا سِحْرٌ تُمبِينٌ ﴾ المائدة: ١١٠ .

أثبت الله تعالى الخلق والشفاء وإحياء الموتم، وعلم الغيب له تعالى في آيات العمود الأول على سبيل الاستقلالية والذاتية والخلق

والإيجاد.

البيان

آيات العمود الثاني للمخلوق على سبيل التسبب والكسب ومشيئته. أثبت الله تعالى

الرزق لنفسه في

آيات العمود

الأول على سبيل

الاستقلالية

التوسل بالصالحين حكى بين المجيزين والمانعين ١٠١

فَأَسْتَمِعُواْ لَكُو إِنَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ وَتَغَلَّقُونَ إِفَكًا ﴾ العنكبوت: ١٧ . مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ أَجْتَمُعُواْ لَكُرٍّ ﴾ الحج: ٧٣.

#### ٧ - الرزق:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَلِقِ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُوْ أَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوُّ فَأَنَّك تُؤْفَكُونَ ﴾ فاطر: ٣.

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْءًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ النحل: ٧٣.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ العنكبوت: ١٧.

#### ٣- الاماتة:

﴿ ٱللَّهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ الزمر: ٤٢.

﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ءَالِهَةً لَّا ﴿ قُلْ يَنَوَفَّنَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ يَغْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ وَلَا بِكُمْ ثُمَّ إِلَّى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا السجدة: ١١. يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴾ الفرقان: ٣.

### ٢- الرزق:

﴿ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيْمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمُ قَوْلًا مَّغُرُوفًا ﴾ النساء: ٥ .

﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْنَى وَٱلْنَائِكُ وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾ النساء: ٨.

والذاتية. وأثبت الله تعالى الرزق لغيره في آيات العمود الثانية على سبيل

التسبب والكسب

بإمداده وإذنه.

### ٣\_ الإماتة:

﴿ حَتَّىٰ يَتُوفُّنُّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ﴾ النساء: ١٥.

﴿ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنَّهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِم أَ فَأَلْقُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا

أثبت الله تعالى لنفسه الإماتة في آيات العمود الأول على سبيل الاستقلالية

وأثبتها للمخلوق

و الذاتية.

## نَعْمَلُ مِن شُوِّعُ بَكَنَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعُمُلُونَ ﴾ النحل: ٢٨.

﴿ ٱلَّذِينَ نَنُوَفَّنَّهُمُ ٱلْمَلَتَمِكَةُ طَيِّبِينِّ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ النحل: ٣٢.

#### ٤ - العزة:

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا

### ٥ ـ النفع والضر:

﴿ وَمَا هُم بِضَآرِينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ العمود الثاني وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾ البقرة: ١٠٢.

﴿ قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

﴿ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَأَةً وَأَمَّا مَا يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ الرعد: ١٧.

﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُم ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ \* يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُ أَقْرُبُ مِن نَّفُعِهِ -لَيِئْسَ ٱلْمُولَٰى وَلَيِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴾ الحج: ١٢

آيات العمود الثاني على سبيل التسبب والكسب بإمداده وإذنه.

أثبت الله تعالى في آيات العمود الأول العزة لنفسه على سبيل الاستقلالية و الذاتية.

وأثبتها في آية لرسوله

وللمؤمنين على سبيل الخلق والإمداد بإذنه.

نفي الله تعالى في آيات العمود الأول النفع والضر عن غيره على سبيل

### ٤ - العزة:

﴿ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ النساء: ١٣٩.

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا المُعَلَمُونَ ﴾ المنافقون: ٨. ﷺ فاطر: ١٠.

### ٥ ـ النفع والضر:

﴿ قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ المائدة: ٧٦.

﴿ قُلْ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ الَّهِ مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ الأعراف: ١٨٨ . هَدَننَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى إِنَفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَنَالِك ٱلَّهُدَى ٱتَّتِنَا ۗ ﴾ الأنعام: ٧١.

> ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَيَقُولُونَ هَا وَكُلاَّءِ شُفَعَا وُنَاعِندَ ٱللَّهِ ﴾ يونس: ١٨. ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا



يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ 🕸 يونس: ١٠٦ .

﴿ قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴾ | أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ ﴾ النساء: ١١ .

#### ٦- علم الغيب:

﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ ﴾ الأنعام: ٥٩ .

﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ النمل: ٦٥ .

#### ٧\_ كشف الضر:

﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ الأنعام: .

﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوًّ ﴾ يونس: ١٠٧. المِمْرَّ عِيلَ ﴾ الأعراف: ١٣٤.

#### ٨ ـ النصرة:

﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصِّرًا وَلَآ أَنفُكُمْمُ يَنْصُرُونَ ﴾ الأعراف: ١٩٢.

﴿ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٤ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا آنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴾ الأعراف: ١٩٧.

. \ \ \ -

الاستقلالية

والذاتية.

وأثبت ذلك لغيره في آيات العمود الثاني على التسبب

والكسب بإذنه.

﴿ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدُرُونَ

#### ٦ علم الغيب:

﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ عَ أَحَدًا اللهِ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ ﴾ الجن: ٢٦ - ٢٧.

#### ٧\_ كشف الضر:

﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَنْمُوسَى أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندُكُ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرَّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنَ

#### ٨ - النصرة:

﴿ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ ﴾ الأنفال: ٧٢.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن نَصُرُوا ٱللَّهُ يَضُرُكُمْ وَيُثِبِّتُ أَقَدَامَكُور اللهِ محمد: ٧. ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَضُرُهُ. وَرُسُلُهُ. بِٱلْغَيْبِ

آيات العمود الأول علم الغيب عن غيره على سبيل الاستقلالية

نفي الله تعالى في

إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَنِينٌ ﴾ الحديد: ٢٥. ﴿ وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ أُوْلَيْكِ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴾ الحشر: ٨.

### ٩ ـ الهداية:

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ 🏿 🏶 الشورى: ٥٢.

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ ﴾ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً أُمَّةً يَهْدُونَ الخلق والإمداد ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَ يُعَدِّلُونَ ﴾ الأعراف: ١٨١.

﴿ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَمُدَيِّنَكُمُّ

🤻 إبراهيم: ٢١.

## ١٠ ـ الإخراج من الظلمات:

﴿ كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلْخُرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مُ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ إبراهيم: ١.

﴿ رَّسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِّ ﴾ الطلاق: ١١ .

و الذاتية.

وأثبت في آية العمود الثاني علم الغيب لغبره على سبيل

لما كان المشركون أن يعتقدون آلهتهم تشفع استقلالا بلا إذن نفي الله عن

غيره الشفاعة

## ٩ - الهداية:

﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَابٍكُمْ مَّن يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ﴾ يونس: ٣٥.

يَهُدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعُلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ إِلَّهُ قَدِينَ إِلَاّعْرَاف: ١٥٩ بإذنه. القصص: ٥٦.

### ١٠ ـ الإخراج من الظلمات:

﴿ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ البقرة: ٢٥٧.

﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ ٱلسَّكَيم وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى النَّوْلِ الْمُلَامِنِ الْمُلَامِنِ الْمُلَامِنِ الْمُلَامِنِ الْمُلَامِنِ إِلَى النَّودِ الْمُلْمَانِ إِلَى النَّودِ المُلْلَمَاتِ إِلَى النَّودِ المُلَامِنِ إِلَى النَّودِ المُلَامِنِ إِلَى النَّودِ المُلْمَانِ إِلَى النَّودِ المُلْمِنِ إِلَى النَّودِ المُلْمَانِ المُلْمَانِ إِلَى النَّودِ المُلْمَانِ إِلَى النَّودِ المُلْمَانِ إِلَى النَّودِ المُلْمَانِ إِلَى النَّودِ المُلْمَانِ المُلْمَانِ إِلَى النَّودِ المُلْمَانِ المُلْمَانِ المُلْمِنِ المُلْمِنِ المُلْمَانِ المُلْمَانِ المُلْمَانِ المُلْمَانِ المُلْمَانِ المُلْمِنِ المُلْمَانِ المُلْمِنِ المُلْمِنِ المُلْمَانِ المُلْمِنِ المُلْمِنِ المُلْمِنِ المُلْمَانِ المُلْمِنِ المُنْمِنِ المُلْمِنِ المُلْمِنِ المُلْمِنِ المُلْمِنِ المُنْمِنِ المُنْمِنِ المُلْمِنِ المُلْمِنِ المُلْمِنِ المُنْمِنِ المُنْمِنِ المُلْمِنِ المُنْمِنِ المُنْمِنِ المُنْمِنِ المُنْمِنِ المُنْمِنِ المُنْمِنِ المُنْمِنِ المُنْمِي المُنْمِنِ المُنْمِنِ المُنْمِنِ المُنْمِنِ المُنْمِنِ المُنْمِي المُنْمِنِ المُنْمُ المُنْمِنِ المُنْمُ المُنْمِنِي المُنْمِنِ المُنْمُونِ المُنْمِنِي المُنْمِنِي المُنْمِنِي المُنْمِنِي المُنْمِنِي المُنْمِنِ المُنْمِنِ الْمُنْمِي المُنْمِي المُنْمِنِ المُنْمِنِي الْمُنْمِي الْمُنْمِنِي الْمُنْمُ الْمُنْمِنِي الْمُنْمِي الْمُنْمِي الْمُنْمِي الْمُنْمُ الْمُنْمِي الْمُنْمِي الْمُنْمِي الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمِي الْمُنْمِي الْمُنْمُ الْمُنْمِي الْمُنْمُ الْمُنْمِي الْمُنْمِي الْمُنْمِي الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمِي الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ لِمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْ النُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمُ إِلَىٰ وَذَكِّرَهُم بِأَيَّنِمِ اللَّهِ ﴾ إبراهيم: ٥. صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ المائدة: ١٦.

## التوسل بالصالحين حكات المجيزين والمانعين

#### 1 1 \_ الملك:

﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ النساء: ٢٥. مِّنَ ٱللَّهُ لِيُّ ﴾ الإسراء: ١١١.

> ﴿ ٱلَّذِي لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَعْرِ يَنَّخِذُ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلِّكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُۥ نَقَدِيرًا ﴾ الفرقان: ٢.

﴿ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونِ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾ سبأ: ٢٢.

﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ فاطر: ١٣.

## ١٢ ـ هبة الولد:

﴿ لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغَلُقُ مَا يَشَآءُ يَهُبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَكُنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ٱلذُّكُورَ ﴾ الشورى: ٤٩.

#### ١٣ ـ الإنعام:

﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ ﴾النحل: ٥٣.

### ١٤ ـ الحرث والزراعة:

﴿ أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحَرُّنُونَ ﴿ اللَّهِ ءَأَنْتُدُّ تَزَرَعُونَهُۥ

#### ١١\_ الملك:

﴿ فَمِن مَّا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ

﴿ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِى رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ أَيْمُنْهُمْ ﴾ النحل: ٧١.

﴿ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُّهُنَّ ﴾ النور: ٣١.

﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُّ ﴾ الأحزاب: ٥٢.

کہا فی آیات العمود الأول وأثبتها سبحانه لغره إذا كانت بإذنه ورضاه كما في آيات العمود الثاني.

### ١٢ ـ هبة الولد:

﴿ قَالَ إِنَّمَآ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًا ﴾ مريم: ١٩.

#### ١٢ - الإنعام:

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آنَعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ الأحزاب: ٣٧.

## ١٤ ـ الحرث والزراعة:

﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ﴾

أَمْ نَحَنُ ٱلزَّارِعُونَ ﴾ الواقعة: ٦٣ - ٦٤ .

#### ٥١ ـ الإنبات:

﴿ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَبُ وَمِن اللَّائِقُ ﴾ البقرة: ٦١ . **كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ** ﴾ النحل: ١١.

#### ١٦ - التدبير:

﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِلْمِء ﴾ يونس: ٣.

## ١٧ ـ التثبيت:

﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْكَخِرَةِ ﴾ إبراهيم: ٢٧.

#### ١٨ - الاغناء:

﴿ وَأَنَّهُ مُو أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴾ النجم: ٤٨.

#### ٩١ ـ الحكم:

﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا اللَّهِ فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَدِ يَعَكُمُ بِهِـ إِيَّاهٌ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِئَ أَكْتُرُ الْخَاعَدُ لِ مِنكُمْ ﴾ المائدة: ٩٥. ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ يوسف: ٤٠.

بو سف: ٤٧ .

﴿كُزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْءُهُۥ فَازَرَهُۥ فَأَسْتَغَلَظَ فَأَسْتَوَىٰ عَلَىٰ شُوقِهِ يَعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ ﴾ الفتح: ٢٩.

## ٥١ ـ الإنبات:

﴿ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ

﴿ سُبُحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُواجَ كُلَّهَا مِمَّا ثُنْلِتُ ٱلْأَرْضُ ﴾ يس: ٣٦.

#### ١٦ ـ التدبير:

﴿ فَٱلْمُدَرِّرَتِ أَمْرًا ﴾ النازعات: ٥.

#### ١٧ ـ التثبيت:

﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَكَيِتُوا الَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾ الأنفال: ١٢.

#### ١٨ - الاغناء:

﴿ وَمَا نَقَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. مِن فَضْلِهِم ﴾ التوبة: ٧٤ .

#### ٩١ ـ الحكم:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾



## ٢٠ تزكية النفوس:

﴿ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن ﴾ النساء: ٤٩ .

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيثُو اللَّهِ النور: ٢١ .

#### ٢١ ـ الأمر:

.108

﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَالَقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ﴾ ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ الأعراف: ٥٤.

﴿ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ ﴾ الرعد: ٣١.

#### ٢٢ ـ الاختيار والمشيئة:

﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُّ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَى الْقَعَلِمِينَ ﴾ التكوير: ٢٩. عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ القصص: ٦٨.

#### ٣٧ ـ الحفظ:

﴿ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۗ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ ۗ ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ-🤻 يوسف: ٦٤ .

﴿ وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُٰلِ ﴾ النساء: ٥٨.

#### ٢٠ ـ تزكية النفوس:

﴿ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ، وَيُزَكِيهِمْ ﴾

﴿ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنِنَا وَيُزِّكِيكُمْ ﴾ البقرة: ١٥١.

#### ٢١ ـ الأمر:

﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلُّهُ. لِلَّهِ ﴾ آل عمران: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾ النساء: ٨٣.

مِنكُونَ ﴾ النساء: ٩٥.

#### ٢٢ ـ الاختيار والمشيئة:

﴿ وَمَا تَشَآدُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ

﴿ لَمُهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمَّ ذَلِكَ جَزَآةُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ الزمر: ٣٤.

#### ٣٧ ـ الحفظ:

يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ الرعد: ١١.



#### ٤٢ - الشفاعة:

﴿ أَمِهِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً قُلْ أُوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْحًا وَلَا يعَقِلُونَ اللَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا السَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ. مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ الَّذِبَ لَهُم ﴾ سبأ: ٢٣. تُرْجَعُون ﴾ الزمر: ٤٣ - ٤٤.

> ﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ البقرة: ٢٥٤.

﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ الأنعام: ٧٠.

## ﴿ إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ الطارق: ٤. ٢٤ الشفاعة:

﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفُعُ عِندُهُ ۚ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ € البقرة: ٢٥٥.

﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ

﴿ وَكُم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغُنِي شَفَعَهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ النجم: ٢٦.

﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ الزخرف: ٨٦ .

## ثانيا: من الأحاديث النبوية، والآثار السلفية:

1- النصرة: في صحيح البخاري (٢/ ص٨٦٣): (عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ).

فالنصر من عند الله كما قال تعالى: ﴿ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ آل عمران: ١٢٦، أي النصر على سبيل الاستقلالية والذاتية والخلق والإيجاد، وفي الحديث نسبة النصر لغبر الله وإنها ذلك على سبيل التسبب والكسب بإمداد الله وإذنه.

٢-الإغناء: في صحيح البخاري (٣١٦/٥): (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله..) اهـ. فالإغناء من الله تعالى على سبيل الاستقلالية والذاتية والخلق والإيجاد، والإغناء من رسوله على سبيل التسبب والكسب بإمداد الله وإذنه.

**٣- الملك:** في صحيح البخاري (٤ / ٩٩): (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لليهود: أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن يجد منكم بهاله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله) اهـ.

وروى الطبراني في مسند الشاميين (١/ ٢٠٠): (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنه نهى عن بيع ما لا يملك..) اه.

فالملك لله تعالى على سبيل الاستقلالية والذاتية والخلق والإيجاد، والملك لرسوله ولغيره على سبيل التسبب والكسب بإمداد الله وتمليكه وإذنه.

**٤- الرزق:** في سنن أبى داود (٣/ ٩٤): (عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فيا أخذ بعد ذلك فهو غلول) اه. ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال (١/ ٥٦٣): (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) اه وهو في صحيح ابن خزيمة (٤/ ٧٠) قال الأعظمي في تعليقه: إسناده صحيح، وقال الألباني في تعليقه على أبي داود: صحيح.

وفي مسند البزار (٤ / ٢١٧): (عن بلال قال: .. فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت : إن المشرك الذي تداينت منه قد جاء فتوعدني ، وليس عندك ما تقضي وليس عندي ، وهو موافى ، فأذن لي أن أصير إلى بعض هؤلاء الأحياء الذي قد أسلموا حتى يرزق الله ورسوله ما يقضي عني) اهد.

فالرزق من الله تعالى على سبيل الاستقلالية والذاتية والخلق والإيجاد، والرزق من رسوله

وغيره على سبيل التسبب والكسب بإمداد الله وإذنه.

•- الإعزاز والإغناء: في شرح السنة للبغوي (١/ ٩٥١): (عن أبي سعيد الخدري قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله ورسوله، قال: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله، قالوا: صدق الله ورسوله، قال: ألم تكونوا فقراء، فأغناكم الله ورسوله، قالوا: صدق الله ورسوله) اهـ.

فالإعزاز من الله تعالى على سبيل الاستقلالية والذاتية والخلق والإيجاد، والإعزاز من رسوله على سبيل التسبب والكسب بإمداد الله وإذنه .

7- النفع والضر: في سنن الترمذي (٤ / ٦٦٧): عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح) اه.

فالنفع والضر من الله تعالى على سبيل الاستقلالية والذاتية والخلق والإيجاد، والنفع والضر من غيره على سبيل التسبب والكسب بإمداد الله وإذنه.

# ٧- تفريج الكرب وتيسير العسير والستر والعون:

في الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (٣ / ٢٠٨): (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مولى كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر علي معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) اه.

فتفريج الكرب وتيسير العسير والستر والعون من الله تعالى على سبيل الاستقلالية والذاتية والخلق والإيجاد، وتفريج الكرب وتيسير العسير والستر والعون من غيره على سبيل



التسبب والكسب بإمداد الله وإذنه.

 ٨- قضاء الحوائج: في صحيح البخاري (٦ / ٢٥٥٠): (عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ).

وفي المعجم الكبير (١٢ / ٣٥٨): (عن ابن عمر : قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إن الله عز وجل خلقا خلقه لحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله ) اه. .

فقضاء الحوائج من الله تعالى على سبيل الاستقلالية والذاتية والخلق والإيجاد، وقضاء الحوائج من غيره على سبيل التسبب والكسب بإمداد الله وإذنه.

 ٩- الإغاثة: عند البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٣٥٠) وابن أبى الدنيا في قضاء الحوائج (ص: ٨٤) والخطيب في التاريخ (٦/ ٤١) والبيهقي في شعب الإيمان (٦/ ١٢٠): (عن أنس مرفوعا: (من أغاث ملهوفًا كتب الله له ثلاثًا وسبعين مغفرة..) اه.

فالإغاثة من الله تعالى على سبيل الاستقلالية والذاتية والخلق والإيجاد، والإغاثة من غيره على سبيل التسبب والكسب بإمداد الله وإذنه.

• ١- الإنبات والأمطار: في الجمع بين الصحيحين - البخاري ومسلم -(٢/ ٣٢٩) : (عن أبي سعيد قال جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها.. وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم إلا آكلة الخضر) اه.

وفي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (٣ / ٣٩٣) في حديث الدجال: (فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراً وأسبغه ضروعاً وأمده خواصر) اه. .

فالإنبات والإمطار من الله تعالى على سبيل الاستقلالية والذاتية والخلق والإيجاد، والإنبات والإمطار من غيره على سبيل التسبب والكسب بإمداد الله وإذنه.

1 1- الشفاع: في مستدرك الحاكم (٣/ ٣٣٤): (أن قتادة بن النعمان سالت حدقته على وجنته، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، إن عندي امرأة أحبّها، وإن هي رأت عيني خشيتُ تقذّرها. فردّها رسول الله بيده فاستوت ورجعت، وكانت أقوى عينيه وأصحّها) اه.

وفي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (٣/ ٣٩٥)، في قصة الغلام والساحر المشهورة: (وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس سائر الأدواء) اه.

وفي رواية في سنن النسائي الكبرى (٦/ ٥١٠) ومسند أحمد (٦/ ١٦): (كان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم) اه.

فالشفاء من الله تعالى على سبيل الاستقلالية والذاتية والخلق والإيجاد، والشفاء من غيره على سبيل التسبب والكسب بإمداد الله وإذنه.

1 1- إحياء الموتى: في مسند أحمد بن حنبل (١/٤) في حديث الشفاعة المشهور: (ولكن انطلقوا إلى عيسى بن مريم فإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى) اه.

وفي مسند أحمد (٥/ ١٣): (عن سمرة بن جندب: ان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ان الدجال خارج وهو أعور عين الشهال عليها ظفرة غليظة وانه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى ويقول للناس أنا ربكم) اهد ورواه الطبراني (٧/ ٢٢١)، وقال الهيثمي (٧/ ٣٣٦): رجاله رجال الصحيح.

فإحياء الموتى من الله تعالى على سبيل الاستقلالية والذاتية والخلق والإيجاد، وإحياء



الموتى من غيره على سبيل التسبب والكسب بإمداد الله وإذنه.

17- إنباع الماء: في سنن الدارمي (١/ ٢٧): (عن جابر بن عبد الله قال: شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العطش فدعا بعس فصب فيه ماء ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده فيه قال فجعلت انظر إلى الماء ينبع عيونا من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس يستقون حتى استقى الناس كلهم) اه. . قال المحقق حسين سليم أسد: إسناده صحيح.

فإنباع الماء من الله تعالى على سبيل الاستقلالية والذاتية والخلق والإيجاد، وإنباع الماء من غيره على سبيل التسبب والكسب بإمداد الله وإذنه.

1 - تخفيف العذاب في النار: في صحيح مسلم ١/١٩٥ (عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس يقول قلت: يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح ) اهـ.

فتخفيف العذاب من الله تعالى على سبيل الاستقلالية والذاتية والخلق والإيجاد، وتخفيف العذاب من رسوله على سبيل التسبب بإمداد الله وإذنه.

• 1- الإمتاع بالحياة: في صحيح البخاري ٥/ ٢٥٢٥ ومسلم ٣/ ١٤٢٧: (عن سلمة بن الأكوع قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر من هنياتك فحدا بهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من السائق؟ قالوا: عامر فقال: رحمه الله فقالوا: يا رسول الله هلا أمتعتنا به) اه. .

فالإمتاع بالحياة من الله تعالى على سبيل الاستقلالية والذاتية والخلق والإيجاد، والإمتاع بالحياة من رسوله على سبيل التسبب بإمداد الله وإذنه.

#### مسألة متممة

الربوبية اللغوية أو المجازية أو المقيدة يمكن إطلاقها على غير الله تعالى، ففي تاج العروس (٢/ ٤٦٠): (ورَبُّ كُلِّ شيْءٍ: مَالِكُهُ ومُسْتَحِقهُ، أَو صَاحِبُهُ) يقال فلانٌ رَبُّ هَذَا الشيء، أَي مِلْكُه لَهُ، وكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً فهو رَبُّهُ، يقال: هُوَ رَبُّ الدَّابَةِ، ورَبُّ الدَّارِ، وفُلاَنَةُ رَبَّةُ البَيْتِ) اه..

وفي القرآن: ﴿ أَذْكُرْنِ عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ، ﴾ يوسف: ٤١، ﴿ إِنَّهُ, رَبِّ ٱخْسَنَ مَثْوَائِ ﴾ يوسف: ٤١.

يجوز نسبة الشيء إلى سببه دون ذكر مسببه، ولا يقدح ذلك في الربوبية كما تقدم معنا في الآيات والأحاديث، بل حتى يجوز ذلك بلفظ (لولا) التي هي حرف امتناع لامتناع، ولا يقدح ذلك في الربوبية أيضا، فالمهم هو الاعتقاد بأن ذلك مجرد سبب وأن الأمر لله من قبل ومن بعد. وقد وردت بذلك الأحاديث والآثار:

### فمن الأحاديث:

- ♦ ما في صحيح البخاري (٤/ ١٣٣): (عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ، يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها) اه.
- ♦ وما في صحيح مسلم ١/١٣٤ عن العباس رضي الله عنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام، في أبي طالب: «ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار».

- وما في الآحاد والمثاني (٤/ ٣٤٦): (عن نصر بن دهر الأسلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعامر بن الأكوع في مسيره إلى خيبر انزل بنا يا بن الأكوع فاحدوا لنا من هناتك، قال: فاقتحم يرتجز برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: لولا رسول الله ما اهتدينا) اه.
- ♦ وفي كنز العمال (٣ / ١٣٢٢): (عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إن فلانا شتمني وضربني، ولولا الله ورسوله ما كان أطول مني لسانا ولا يدا..) رواه ابن النجار.
- ♦ وفي أسد الغابة (٣/ ٤٦٥): (عن جدته أم نبيط قالت: اهدينا جارية لنا من بني النجار، ومعي دف أضرب به وأنا أقول: أتيناكم أتيناكم فحيونا نُحييكم لولا الذهبُ الأحمرُ ما حَلّت بواديكم قلت: فوقف علينا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فقال: "ما هذا يا أم نبيط؟ " فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، جارية منا من بني النجار، نُهديها إلى زوجها. قال: " فتقولين ماذا؟ " قالت: فأعدت عليه، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: لولا الجنطة السمراء ما سَمُنَتْ عَذاريكم) اهـ أخرجه ابن منده، وأبو نعيم.

### ومن الآثار:

- ♦ ما في صحيح مسلم (٤/ ١٨٨) عن عمر رضي الله عنه في قصة يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألا يقرب نساءه شهرا (قال عمر: فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- والله لقد علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لا يحبك. ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- لا يحبك. ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- فبكت أشد البكاء...) اهـ.
- وما في مصنف ابن أبي شيبة (١٠/ ٨٨): (عن أبي سفيان ، عن أشياخه ؛ أن امرأة
  غاب عنها زوجها ، ثم جاء وهي حامل ، فرفعها إلى عمر ، فأمر برجمها ، فقال معاذ : إن

يكن لك عليها سبيل ، فلا سبيل لك على ما في بطنها ، فقال عمر : احبسوها حتى تضع ، فوضعت غلاما له ثنيتان ، فلما رآه أبوه ، قال : ابني ، ابني ، فبلغ ذلك عمر ، فقال : عجزت النساء أن تلدن مثل معاذ ، لولا معاذ هلك عمر ) اهد .

- ♦ وفي الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١/ ٣٣٩): (عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن. وقال في المجنونة التي أمر برجمها وفي التي وضعت لستة أشهر، فأراد عمر رجمها فقال له علي: إن الله تعالى يقول: ﴿ وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ وَفِصَلُهُ وَفِصَلُهُ وَفِصَلُهُ وَفِصَلُهُ وَفِصَلُهُ مَا الله على المجنون. الحديث، وقال له: إن الله رفع القلم عن المجنون. الحديث، فكان عمر يقول: لولا على لهلك عمر) اه. .
- ♦ وفي حياة الصحابة (٣ / ٣٦١): (أخرج ابن عساكر عن أبي رجاء العُطاردي قال: أتيت المدينة فإذا الناس مجتمعون، وإذا في وسطهم رجل يقبل رأس رجل ويقول: أنا فداك لولا أنت هلكنا، فقلت: من المقبِّل؟ قال: ذاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبِّل رأس أبي بكر رضى الله عنه في قتال أهل الردَّة الذين منعوا الزكاة. كذا في المنتخب) اهـ.
- ♦ الرياض النضرة في مناقب العشرة (١/ ٦٨): (وعن ابن مسعود أنه قال: كرهنا ذلك ثم حمدناه في الانتهاء ورأيناه رشيداً لولا ما فعل أبو بكر لألحد الناس في الزكاة إلى يوم القيامة خرجه القلعي) اه.
- وما في مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٤١): (عن هشام ، قال : سئل الحسن عن كسب
  الكساح ، فقال : ما تريدون إليهم ؟ دعوهم ، فلولاهم لسيل بكم) اهـ .
- ♦ وفي تاريخ بغداد (١٦٢/٤): (أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه حدثنا محمد بن عبد الله الحضر مي حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال: سمعت أبا رجاء قتيبة يقول: لولا الثوري لمات الورع) اه.

- وفي تاريخ بغداد (٤/ ١٦٩): (أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: سمعت الربيع بن سليان يقول: سمعت الشافعي يقول: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز) اه.
- وفي تاريخ بغداد (٥/ ٤٥٤): (حدثنا الصوري أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي أخبرنا الحسن بن يوسف بن صالح بن مليح الطرائفي قال سمعت الربيع بن سليمان يقول قال بن وهب: لولا مالك والليث لضل الناس.
- ♦ أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا دعلج بن أحمد حدثنا أحمد بن على الأبار حدثنا أبو طاهر عن بن وهب قال: **لولا مالك بن أنس والليث بن سعد هلكت** كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل به) اه. .
- وفي تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي (١/ ٩٠) : (قال الشافعي: لولا الزهرى لذهبت السنن من المدينة) اه. .

#### مسألة أخرى متممة

#### هل كان الكفار موحدين في الربوبية ؟

لا شك ولا ريب أن الكفار الذين أرسلت إليهم الأنبياء كانوا مشركين في الألوهية ولا خلاف في ذلك، وهذا كاف في كفرهم والحكم عليهم بالخلود في النار، وسيأتي معنا تفصيل الكلام في ما هو الشرك في الألوهية.

ولكن هل كانوا أيضا مشركين في الربوبية؟ أم كانوا موحدين فيها؟، قد ادعى بعض أهل العلم أن الكفار الذي أرسلت إليهم الأنبياء لم يكونوا مشركين في الربوبية، بل كانوا موحدين فيها، وإنها كان شركهم في الألوهية فقط، فهل هذه الدعوى صحيحة أم لا؟.

والجواب: الناظر في القرآن الكريم يرى أن الكفار الذين أرسلت إليهم الأنبياء لم يكونوا في الربوبية على وتيرة واحدة بل كانوا أصنافا:

فمنهم من كان ينكر الربوبية ووجود الله أصلا كما قال الله تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْمَعْلَمِينَ ﴾ الشعراء: ٢٣. وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِنَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا ۚ إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾ الجاثية: ٢٤.

وفي تفسير الطبري (٢٢/ ٧٨): "قوله: ﴿ وَمَا يُهْلِكُما ٓ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ ﴾، يقول تعالى ذكره مخبرًا عن هؤلاء المشركين أنهم قالوا: وما يهلكنا فيفنينا إلا مرّ الليالي والأيام وطول العمر، إنكارًا منهم أن يكون لهم ربّ يفنيهم ويهلكهم . وقد ذُكر أنها في قراءة عبد الله (وَمَا يُهْلِكُنَا إِلا دَهْرٌ يَمُرُّ) ". اه. .

وقال الشهرستاني في الملل والنحل (٢/ ٢٣٤)، في باب آراء العرب في الجاهلية: "فصل: في معطلة العرب: وهم أصناف:

- والذين أخبر عنهم أنكروا الخالق والبعث والإعادة وقالوا بالطبع المحي والدهر المفني، والذين أخبر عنهم القرآن المجيد، ﴿ وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا نَمُوتُ وَتَحْيَا ﴾ الجاثبة: ٢٤. إشارة إلى الطبائع المحسوسة في العالم السفلي وقصرا للحياة والموت على تركبها وتحللها، فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهر، ﴿ وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَخَيَا وَمَا يُمْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهُرُ وَمَا لَمُمُ يِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾ الجاثبة: ٢٤.
- وصنف منهم أقروا بالخالق وابتداء الخلق والإبداع وأنكروا البعث والإعادة وهم
  الذين أخبر عنهم القرآن، ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَهُ أَنَالَ مَن يُحْي ٱلْعِظْكُم وَهِي رَمِيكُ ﴾ يس: ٧٨.
- وصنف منهم أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة وأنكروا الرسل وعبدوا
  الأصنام وزعموا أنهم شفعاؤهم عند الله في الدار الآخرة وحجوا إليها ونحروا لها الهدايا

وقربوا القرابين وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعر وأحلوا وحرموا وهم الدهماء من العرب إلا شرذمة منهم "اه.

وقال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوْكُبَا ۚ قَالَ هَذَا رَبِي ۗ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ هَذَا رَبِي ۗ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَإِنْ أَلَمْ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمْرَ بَازِغَا قَالَ هَذَا رَبِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَإِن لَمْ يَهُ لَكُمّا أَفْلَ قَالَ اللّهَ مَسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِي هَذَا آكَبُر ۗ فَلَمّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِي هَذَا آكَبُر أَكُونَ فَلَمّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِي هَذَا آكَبُر أَكُونَ فَلَمّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِي هَذَا آكَبُر أَنْ فَلَمّا أَفْلَتُ قَالَ يَنْقُومِ إِنِي بَرِينَ مُ مِنَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام:٧٦-٧٨] ، وظاهر أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يختبر بقوله ذلك أناسا لا يؤمنون بربوبية الله تعالى

- و منهم من كان يدعي الربوبية لنفسه كها قال تعالى عن فرعون: ﴿ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ النازعات: ٢٣ ٢٤ ، وقال تعالى عن فرعون أيضا: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَكِ غَيْرِي ﴾ القصص: ٣٨ ، ﴿ قَالَ لَهِنِ اتَّخَذْتَ إِلَكِهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ الشهورة (قال الملك: أو لك رب غيري) كها في صحيح مسلم.
- ومنهم من كان معترفا بربوبية رب العالمين قال تعالى: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْخَمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ لقهان: ٢٥.

والآيات في ذلك كثيرة معلومة، لكنهم مع ذلك كان يشركون بالله تعالى غيره في شؤون التدبير، على سبيل الاستقلالية لا على سبيل السببية كها تقدم معنا تقريره، فلم يكونوا موحدين في الربوبية أبدا وكذلك لم يكونوا ملحدين بل كانوا مشركين في الربوبية، وهذا كان حال أكثر المشركين في جزيرة العرب زمن البعثة النبوية، وقد أخطأ من قال: إنهم ملحدون منكرون للربوبية وأخطأ أيضا من قال: إنهم موحدون في الربوبية، والصواب أنهم كانوا مشركين في الربوبية لا ملحدين ولا موحدين.

ويكفي في إشراكهم في الربوبية أن يشركوا في شأن التدبير، ولا يلزم أن يشركوا في شؤون الربوبية الثلاثة (الخلق والملك والتدبير الاستقلاليات) بل يكفي الإشراك في واحدة منهما حتى يحكم عليهم بالشرك في الربوبية، بل يكفي الإشراك في واحد من فرعيات الخلق أو واحد من فرعيات الملك أو واحد من فرعيات التدبير(۱).

وقد قال الله تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَ لِلَّهِ مَن فِ السَّمَوَتِ وَمَن فِ الْأَرْضِّ وَمَا يَتَبِعُ الَّذِينَ يَتَعِمُ الَّذِينَ يَتَعِمُ اللَّذِينَ عَلَى اللهِ تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ يونس: ٦٦.

قال الإمام الطبري في تفسير (١٥/ ١٤٣): ﴿ وَمَا يَنَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ وَسُواهِ صَلَى اللهِ عَنِي: غير الله وسواه صَلَى اللهِ عَنِي عَبِي الله وسواه شُرُكَاءً ﴾ ، يقول جل ثناؤه: وأيُّ شيء يتبع من يدعو من دون الله –يعني: غير الله وسواه شركاء.

ومعنى الكلام: أيَّ شيءٍ يتبع من يقول لله شركاء في سلطانه وملكه كاذبًا، والله المنفرد بملك كل شيء في سماء كان أو أرض؟ ﴿إِن يَنَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ﴾، يقول: ما يتبعون في قيلهم ذلك ودعواهم إلا الظن، يقول: إلا الشك لا اليقين) اه.

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ صالح الفوزان في كتابه عقيدة التوحيد (ص١٣): (والشّركُ في الربوبية باعتبار إثبات خالقين متهاثلين في الصفات والأفعال ممتنع، وإنها ذهب بعض المشركين إلى أن معبوداتهم تملك بعض التصرفات في الكون)اه.

وقال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل (ج٢/ ص٢٥٧): (عبده الشمس: زعموا أن الشمس ملك من الملائكة ولها نفس وعقل ومنها نور الكواكب وضياء العالم وتكوّن الموجودات السفلية وهي ملك الفلك فتستحق التعظيم والسجود والتبخير والدعاء...) اهـ.

ثم قال: (عبدة القمر: زعموا أن القمر ملك من الملائكة يستحق التعظيم والعبادة وإليه تدبير هذا العالم السفلي والأمور الجزئية فيه ومنه نضج الأشياء المكتوبة وإيصالها إلى كمالها)اه.

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على كونهم مشركين في الربوبية كثيرة ولنذكر طرفا منها:

# أولا بعض الآيات القرآنية الدالة على ذلك:

هناك مواضع كثيرة من القرآن الكريم تبين أن مكذبي الرسل كانوا مشركين في الربوبية مع شركهم في الألوهية فمن هذه المواضع:

# الموضع الأول:

قال تعالى عن قوم هود عليه السلام: ﴿إِن نَّقُولُ إِلَّا اَعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءٍ ۗ قَالَ إِنَّ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوۤاْ أَنِي بَرِيٓءُ مِّمَا تُشْرِكُونَ ﴾ هود: ٥٤ .

قال القشيري في تفسيره (٣/ ٣٣٩): ﴿ إِن نَّقُولُ إِلَّا اَعْتَرَىٰكَ بَعْضُ عَالِهَتِنَا بِسُوَةٍ قَالَ إِنِّ اَ أَثْمَرُ لَا اَعْتَرَىٰكَ بَعْضُ عَالِهَتِنَا بِسُوَةٍ قَالَ إِنِّ اَلْمَتُهُم مَّ مَّسُّ أَعداءَهُم بسوء وهي تضرُّ أَشْهِدُ اللهَ وَاشْهَدُوا أَنِّ بَرِىٓ مُّ مِّمَا تُشْرِكُونَ ﴾ ، ظَنُّوا أَنَّ اَلْهَتَهُم مَّ مُسُّ أَعداءَهُم بسوء وهي تضرُّ أعداءها ولا تنفع أولياءَها، فهؤلاء الغواية عليهم مُسْتَوْلية" اهد .

وفي تفسير الألوسي (٨/ ٢٧٩): ﴿ قَالَ إِنِّىَ أُشَهِدُ اللَّهَ وَاَشَهَدُواْ أَنِي بَرِىٓ عُهِمَّا لَشَرَكُونَ ﴿ وَفِي تفسير الألوسي (٨/ ٢٧٩): ﴿ قَالَ إِنِيَّ أُشْهِدُ اللَّهَ وَالشَّهَ وَالشَّهُ وَالشَّهُ وَالشَّهُ عَلَى السَّلَامِ بَهذا عَن مقالتهم الشنعاء المبنية على اعتقاد كون آلهتهم تضر وتنفع.

﴿ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ﴾ ، أي إن صح ما لوحتم به من كون آلهتكم مما يقدرون على إضرار من ينال منها ويصد عن عبادتها ولو بطريق ضمني فإني بريء منها فكونوا أنتم معها جميعاً وباشروا كيدي ثم لا تمهلوني ولا تسامحوني في ذلك" اه.

# الموضع الثاني والثالث:

قال تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ٓ ءَالِهُ أَهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ الأنبياء: ٢٢، وقال تعالى: ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ، مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ المؤمنون: ٩١.

فلو لم يكونوا يعتقدون في آلهتهم أن لها تدبيرا في الكون لما احتج الله عليهم بأن وجود أكثر من إله يلزم منه فساد العالم، ولا بد أن يكون اعتقادهم في آلهتهم التدبير على سبيل الاستقلالية وإلا لما صح الاحتجاج عليهم بفساد العالم بتعدد الإلهة، لأنهم إذا كانوا يعتقدون في آلهتهم التدبير على أن ذلك بإذن الله لكان الدليل في غير محله. قال البغوي في يعتقدون في آلهتهم التدبير على أن ذلك بإذن الله لكان الدليل في غير محله. قال البغوي في تفسير (٥/ ٣١٤): ﴿ لَوْكَانَ فِيهِما آ ﴾، أي في السهاء والأرض، ﴿ وَالِهَ أَوْلَا ﴾، أي غير الله، فيهما بوجود التهانع بين الآلهة لأن كل أمر صدر عن اثنين فأكثر لم يجر على النظام) اهد.

وقال ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير (٢٧/ ٣٨): "أي لو كان في الساوات والأرض آلهة أخرى ولم يكن جميع من فيها مِلكاً لله وعباداً له لفسدت الساوات والأرض واختل نظامها الذي خُلقتا به . وهذا استدلال على بطلان عقيدة المشركين إذ زعموا أن الله جعل آلهة شركاء له في تدبير الخلق، أي أنه بعد أن خلق الساوات والأرض أقام في الأرض شركاء له ، ولذلك كانوا يقولون في التلبية في الحج (لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك) وذلك من الضلال المضطرب الذي وضعه لهم أيمة الكفر بجهلهم وترويج ضلالهم على عقول الدهماء" اهد .

وقال ابن سعدي في تفسير الآية السابقة (١/ ٥٢١): "بيان ذلك: أن العالم العلوي والسفلي على ما يرى في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام، الذي ما فيه خلل ولا عيب

التوسل بالصالحين حكي المجيزين والمانعين

ولا ممانعة، ولا معارضة، فدل ذلك على أن مدبره واحد، وربه واحد، وإلهه واحد، فلو كان له مدبران وربان أو أكثر من ذلك، لاختل نظامه، وتقوضت أركانه" اهـ .

### الموضع الرابع والخامس:

﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشَرًا بَيْ يَدَى رَحْمَتِهِ ۗ أَءَلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونِ ﴿ إِنَّ أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَوَلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهِكَنَّكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهُ النمل: ٦٢ - ٦٤.

قال الطبري في تفسيره (١٩/ ٤٨٦): "القول في تأويل قوله تعالى: ﴿ أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِّ أَءِلَهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَانُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ، يقول تعالى ذكره: أم ما تشركون أيها القوم خير، أم الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، فينشئه من غير أصل، ويبتدعه ثم يفنيه إذا شاء، ثم يعيده إذا أراد كهيئته قبل أن يفنيه، والذي يرزقكم من السماء والأرض فينزل من هذه الغيث، وينبت من هذه النبات الأقواتكم وأقوات أنعامكم ﴿ أَوِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾ سوى الله يفعل ذلك؟ وإن زعموا أن إلها غير الله يفعل ذلك أو شيئا منه ف ﴿ قُلْ ﴾ لهم يا محمد ﴿ هَاتُوا بُرُهَانَكُم ﴾ أي حجتكم على أن شيئا سوى الله يفعل ذلك ﴿إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ في دعواكم" اه. .

### الموضع السادس:

﴿ وَالَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندُ مُحْضَرُونَ ﴾ يس: ٧٤ - ٧٥ .

قال ابن كثير تفسير هذه الآية (٦/ ٥٩٣): (يقول تعالى منكرًا على المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله، يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى. قال الله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ ﴾ أي: لا تقدر الآلهة على نصر عابديها، بل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر وأدخر، بل لا تقدر على الانتصار لأنفسها، ولا الانتقام ممن أرادها بسوء؛ لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل.) اهد.

# الموضع السابع:

﴿ فَمَاۤ أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمُرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴾ هود: ١٠١.

قال النيسابوري في تفسيره (٤/ ٣٢٦): "﴿ فَكَمَا أَغَنْتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ هود: ١٠١، كانوا يعتقدون في الأصنام أنها تعين في الدنيا على تحصيل المنافع ودفع المضار وستنفعهم عند الله في الآخرة فلم تنفعهم في الدنيا حين جاءهم عذاب الله وسيورثهم ذلك الاعتقاد عذاب النار في الآخرة فهم في خسران الدارين" اهد.

وقال الشوكاني في فتح القدير (٢/ ٥٦): ﴿ فَمَا أَغَنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ﴾ أي فما دفعت عنهم أصنامهم التي يعبدونها من دون الله شيئا من العذاب، ﴿ لَمَا جَآءَ أَمُ رَبِّكَ ﴾ أي لما جاء عذابه، ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴾ الهلاك والخسران، أي: ما زدتهم الأصنام التي يعبدونها إلا هلاكا وخسرانا وقد كانوا يعتقدون أنها تعينهم على تحصيل المنافع " اه.

# الموضع الثامن:

﴿ يَكَ صَلَحِبِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴾ يوسف: ٣٩.

في اللباب في علوم الكتاب (١١/ ١٠٥): (ولما كان أكثرُ الخلقِ مقرِّين بوجودِ الإله العالم القادر، وإنها الشأنُ في أنهم يتخذُون أصناماً على صُورِ الأرواح الفلكية ويعبدونها، ويتوقَّعُون حصول النَّفْع والضُّر منها، لا جرم كان سعيُ أكثر الأنبياء صلوات الله وسلامه

عليهم في المنع من هذه ، وكان الأمر على هذا إلى زمانِ يوسف صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأنبياء والمرسلين، فلهذا السبب شرع في ذكر ما يدلُّ على فسادِ العقول بعبادةِ الأصنام؛ فقال: ﴿ يَصَدِحِنِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴾. اه..

# الموضع التاسع:

﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ-شَكِيُّ كَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ آل عمران: ٦٤.

هذه الآية نزلت في وفد نصاري نجران كها قال أهل التفسير وورد بذلك الحديث، ولا يشك من له اطلاع على عقائد النصاري أنهم يعتقدون في عيسى بأنه شريك في الربوبية وقد أثبت ذلك القرآن فقال عنهم: ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ﴾ المائدة: ٧٧، ولما كان النصارى مشركين في الربوبية أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم : ﴿ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ ، فإن قيل: إن المراد بالأرباب هو الشرك في الألوهية، قيل: قد ذكر الله الشرك في الألوهية في أول الآية بقولة: ﴿ أَلَّا نَعَلَمُ اللَّهُ أَهُ اللَّهُ أَ فإنه في أولها نه اهم عن شرك الألوهية ثم نه اهم عن شرك الربوبية لأنهم كانوا مشركين في الألوهية والربوبية معا.

فإن قيل: قد ورد في حديث عدي بن حاتم في تفسير قول الله تعالى: ﴿ ٱتَّخَـٰذُوٓاْ أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُم ﴾ التوبة: ٣١، أن المراد باتخاذهم أربابا هو طاعتهم في معصية الله وهذا راجع إلى الألوهية، قيل: على فرض صحة حديث عدي فإن المراد هو التشبيه، فكأنها قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم كالأرباب وأطاعوهم كما يطاع الأرباب.

# الموضع العاشرة والحادي عشر:

قال تعالى: ﴿ تَأَلِّلُهِ إِن كُنَّا لَغِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ الشعراء: ٩٧ - ٩٨ ، وقال تعالى: ﴿ لَنَكِنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّيَ أَحَدًا ﴾ الكهف: ٣٨ .

فلو كانوا مشركين في الألوهية فقط ولم يكونوا مشركين في الربوبية لقالوا لهم: إذن نسويكم بإله العالمين، وليس برب العالمين، ولقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: ولا أشرك بإلهي أحدا وليس بربي أحدا.

# الموضع الثاني عشر:

﴿ وَحَاجَهُ وَقُمُهُ قَوْمُهُ قَالَ أَثُكَجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَىٰ وَلَا أَخَافُ مَا ثُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلّا أَن يَشَاءَ رَبِي شَيْئاً وَسِعَ رَبِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَذَكُمُ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ شُلُطَنَأٌ فَأَى الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمُ تَغَلَمُونَ ﴾ الأنعام: ٨٠ - ٨١.

قال ابن سعدي في تفسيره (١/ ٣٥٦): (فجعلوا يخوفونه آلهتهم أن تمسه بسوء، وهذا دليل على أن المشركين عندهم من الخيالات الفاسدة والآراء الرديئة ما يعتقدون أن آلهتهم تنفع من عَبَدَها وتَضُر من تركها أو قدح فيها ، فقال لهم مبينا لهم أنه ليس عليه شيء من الخوف، وإنها الخوف الحقيقي عليكم فقال: ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشَرَكَ تُمَّ .. ﴾ . اه.

وفي تفسير الطبري (١١/ ٤٩٠): (قال أبو جعفر: وهذا جواب إبراهيم لقومه حين خوفوه من آلهتهم أن تمسّه لذكره إياها بسوء في نفسه بمكروه، فقال لهم: وكيف أخاف وأرهب ما أشركتموه في عبادتكم ربَّكم فعبدتموه من دونه، وهو لا يضر ولا ينفع؟) اه.

وقال الشوكاني في فتح القدير (٢/ ١٩٤): ﴿ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ ﴾، قال هذا للم خوفوه من آلهتهم بأنها ستغضب عليه وتصيبه بمكروه: أي إني لا أخاف ما هو مخلوق من

مخلوقات الله لا يضر ولا ينفع) اهـ.

# الموضع الثالث عشر:

﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَنَقُومِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذَكِيرِي بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُواْ إِلَىٰٓ وَلَا نُنظِرُونِ ﴾ يونس: ٧١.

فلو لم يكونوا يعتقدون في آلهتهم أنها تنفع وتضر ما قال لهم نوح عليه السلام: ﴿ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرِّكَآءَكُمْ ﴾، وفي تفسير الطبري (١٥١/١٥): (قال أبو جعفر: وإنها هذا خبر من الله تعالى ذكره عن قول نبيه نوح عليه السلام لقومه: إنه بنُصرة الله له عليهم واثق، ومن كيدهم وبوائقهم غير خائف وإعلامٌ منه لهم أن آلهتهم لا تضرّ ولا تنفع، يقول لهم: أمضوا ما تحدّثون أنفسكم به فيَّ ، على عزم منكم صحيح، واستعينوا من شايعكم عليّ بآلهتكم التي تدعون من دون الله) اه. .

# الموضع الرابع عشر:

﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُحَوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِدٍ \* وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴾ الزمر: ٣٦.

قال ابن عطية في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٤/ ٢٠٠): (وقوله تعالى:﴿ أَلْيُسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُم ﴿ تقوية لنفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كفار قريش كانت خوفته من الأصنام وقالوا يا محمد أنت تسبها ونخاف أن تصيبك بجنون أو علة فنزلت الآية في ذلك، وقوله: ﴿ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِيدٍ ۚ ﴾ يريد بالذين يعبدون من دونه وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث خالد بن الوليد إلى كسر العزى فقال

سادنها يا خالد إني أخاف عليك منها فلها قوة لا يقوم لها شيء فأخذ خالد الفأس فهشم به وجهها وانصرف) اه. .

وقال البغوي تفسيره (٤/ ٦٩) في تفسير الآية : ﴿ وَيُحَوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۗ ﴾ وذلك أنهم خوفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم معرة معاداة الأوثان وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتنا أو ليصيبنك منهم خبل أو جنون) اهد .

### الموضع الخامس عشر:

﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ ةَ لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا ﴾ مريم: ٨١.

قال الصنعاني في تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد (ص: ٣٥): (وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر فينذر له جزورا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقيقة عقيدته) اه.

وقال الشوكاني في فتح القدير (٣/ ٥٠٠): (حكى سبحانه ما كان عليه هؤ لاء الكفار الذين تمنوا ما لا يستحقونه وتألّوا على الله سبحانه من اتخاذهم الآلهة من دون الله لأجل يتعززون بذلك قال الهروي: معنى ﴿لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزّاً ﴾ ليكونوا لهم أعوانا.. ) اه.

وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير (٩/ ٢١٧): (تخصيص النصر من بين الأعمال التي يتخيلون أن تقوم بها الأصنام مقصود منه تنبيه المشركين على انتفاء مقدرة الأصنام على نفعهم ، إذ كان النصر أشد مرغوب لهم ، لأن العرب كانوا أهل غارات وقتال وتراث ، فالانتصار من أهم الأمور لديهم قال تعالى: ﴿ وَاللَّهَ غَلُواْ مِن دُونِ اللّهِ عَالِهَةً لَعَلَّهُم يُنصَرُونَ فَلانتصار من أهم الأمور لديهم قال تعالى: ﴿ وَاللَّهَ غَلُواْ مِن دُونِ اللّهِ عَالِهَةً لَعَلّهُم يُنصَرُونَ فَلَا لَا يَكُونُواْ فَن دُونِ اللّهِ عَالِه قَلْه لّه لَيكُونُواْ فَلْ اللهِ عَالِه اللهِ عَالَى اللهِ عَالَه اللهِ عَالِه اللهِ عَالَه اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَه اللهِ عَالَه اللهِ عَالَه اللهِ عَالَه اللهِ عَلَى اللهِ عَالَه اللهِ عَلَى اللهِ عَالَه اللهِ عَالَه اللهِ عَالَه اللهِ عَالَه اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وقال أيضاً: لنا العُزى ولا عُزى لكم وأن الله أعلم المسلمين بذلك تعريضاً بالبشارة بأن

# الموضع السادس عشر:

المشركين سيُغلبون) اه. .

﴿ فَإِنَّكُورُ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ ١٦١ - ١٦٢ .

قال ابن عاشور في التحرير والتنوير (٢٣/ ١٨٩): في تفسير قول الله تعالى: ﴿ فَإِنَّكُمُ وَمَا تَمُّبُدُونَ الله تعالى: ﴿ فَإِنَّكُمُ وَمَا تَمُّبُدُونَ الله مَا أَنتُم عَلَيْهِ بِفَنتِنِينَ ﴾ المعنى: أنكم مصطحبين بالجن الذين تعبدونهم لا تفتنون أحداً. ووجه ذكر المفعول معه أنهم كانوا يموهون للناس أن الجن تنفع وتضر وأن الأصنام كذلك وكانوا يخوّفون الناس من بأسها وانتقامها) اه.

# الموضع السابع عشر:

﴿ أَمِرِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ ءَالِهَا ۚ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ ۖ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِى وَذِكْرُ مَن قَبْلِيِّ بَلَ ٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقِّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ الأنبياء: ٢٤ .

# الموضع الثامن عشر:

﴿ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ البقرة: ٢٢.

قال ابن عاشور في تفسيره "التحرير والتنوير" (١/ ٣٣٤): (والمعنى لا تثبتوا لله أنداداً تجعلونها جعلاً وهي ليست أنداداً وسهاها أنداداً تعريضاً بزعمهم لأن حال العرب في عبادتهم لها كحال من يسوي بين الله وبينها وإن كان أهل الجاهلية يقولون إن الآلهة شفعاء ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، وجعلوا الله خالق الآلهة فقالوا في التلبية: (لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك) لكنهم لما عبدوها ونسوا بعبادتها والسعي إليها والنذور عندها وإقامة المواسم حولها عبادة الله، أصبح عملهم عمل من يعتقد التسوية بينها وبين الله تعالى لأن العبرة بالفعل لا بالقول. وفي ذلك معنى من التعريض بهم ورميهم باضطراب الحال ومناقضة الأقوال للأفعال) اه.

# الموضع التاسع عشر والعشرون:

﴿ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمُ هَل لَكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَآء فِي مَا رَزَقَنَكُمْ فَأَنتُدُ فِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمُ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ صَكَذَلِكَ نَفُصِلُ ٱلْأَينَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ الروم: ٢٨.

فلو لم يكنوا يعتقدون بأن آلهتهم شركاء مع الله في الربوبية لما ضرب الله لهم هذا المثل، قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن (١٤/ ٢٣): (فيجب أن يقولوا: ليس عبيدنا شركاءنا فيها رزقتنا، فيقال لهم: فكيف يتصور أن تنزهوا نفوسكم عن مشاركة عبيدكم وتجعلوا عبيدي شركائي في خلقي؛ فهذا حكم فاسد وقلة نظر وعمى قلب، فإذا بطلت الشركة بين العبيد وسادتهم فيها يملكه السادة، والخلق كلهم عبيد لله تعالى فيبطل أن يكون له شيء من العالم شريكا لله تعالى في شيء من أفعاله؛ فلم يبق إلا أنه واحد يستحيل أن يكون له

شريك، إذ الشركة تقتضي المعاونة، ونحن مفتقرون إلى معاونة بعضنا بعضا بالمال والعمل؛ والقديم الأزلي منزه عن ذلك جل وعز) اه.

# الموضع الحادي والعشرون:

﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا رَّجُلَا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلَا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ٱلْحَمَّدُ لِيَّةً بَلُ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الزمر: ٢٩.

وهذا الموضع يشبه الموضع الذي قبله، فالمؤمن يعتقد أن مالكه واحد، والمشرك يعتقد أن مالكه شركاء، وفي تفسير ابن كثير (٩٦/٩): ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكاء مُتَشَكِسُونَ ﴾ أي: يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم، ﴿ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ ﴾ أي: خالصا لرجل، لا يملكه أحد غيره، ﴿ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ﴾ أي: لا يستوي هذا وهذا. كذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد إلا الله وحده لا شريك له) اهد.

# الموضع الثاني والعشرون:

﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ ۚ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴾ النحل: ٧١.

قال ابن كثير في تفسيره (٤/ ٥٨٥): (يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيها زعموه لله من الشركاء، وهم يعترفون أنها عبيد له، كها كانوا يقولون في تلبياتهم في حجهم: "لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك". فقال تعالى منكرا عليهم: إنكم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيها رزقناكم، فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيده له في الإلهية والتعظيم.

قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: يقول: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم، فكيف يشركون عبيدي معى في سلطاني) اهـ .

# الموضع الثالث والعشرون:

﴿ قُلَ أَرَءَيْتُمُ مَّا تَدَّعُوكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ۖ ٱتْنُونِي بِكِتَنِ مِّن قَبِّلِ هَـٰذَاۤ أَوَ أَثَـٰرَةٍ مِّنَ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ الأحقاف: ٤ .

فقوله تعالى: ﴿ ٱتَنُونِ بِكِتَبِ مِن قَبَلِ هَلَاَ أَوْ أَثَلَرَةٍ مِّنَ عِلْمٍ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ﴾ دليل واضح على أنه يعتقدون الشرك في الربوبية.

# ثانيا: بعض الأحاديث النبوية الدالة على ذلك:

### الحديث الأول:

في سنن الدارمي (١/ ١٧٢) ومسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٦٤) ومسند البزار (٢/ ٥٥) ومسند البزار (٢/ ٥٠) والمستدرك على الصحيحين للحاكم (٣/ ٥٥): (عن ابن عباس رضي الله عنها قال : بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله.. حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به وهو يسب اللات والعزى فقالوا: مه يا ضمام اتق البرص والجذام والجنون فقال: ويلكم إنها والله لا يضران ولا ينفعان..) اه.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح، وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح.

### الحديث الثاني:

في مسند أبي يعلى (٢/ ١٩٦): (عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى فأتاها خالد بن الوليد وكانت على تلال السمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي فأخبره فقال : ارجع فإنك لم تصنع [ شيئا ] فرجع خالد فلم نظرت إليه السدنة وهم حجابها أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزى خبليه يا عزى عوريه وإلا فموق برغم! قال: فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها فعممها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره قال: تلك العزى) اه. .

قال المعلق حسين سليم أسد: إسناده صحيح

#### الحديث الثالث:

في الطبقات الكبرى لابن سعد (٢/ ١٤٦): (بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين فتح مكة سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة وكانت بالمشلل للأوس والخزرج وغسان فلم كان يوم الفتح بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن زيد الأشهلي يهدمها فخرج في عشرين فارسا حتى انتهى إليها وعليها سادن فقال السادن ما تريد؟ قال هدم مناة. قال أنت وذاك فأقبل سعد يمشى إليها وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها فقال السادن: مناة دونك بعض غضباتك ويضربها سعد بن زيد الأشهلي وقتلها، ويقبل إلى الصنم معه أصحابه فهدموه) اهـ .

# الحديث الرابع:

وفي الطبقات الكبرى لابن سعد (٢/ ١٤٦): (بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين فتح مكة عمرو بن العاص إلى سواع صنم هذيل ليهدمه قال عمرو فانتهيت إليه وعنده السادن فقال: ما تريد؟ قلت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن اهدمه، قال: لا تقدر على ذلك، قلت: لم؟ قال: تُمنع، قلت: حتى الآن أنت في الباطل ويحك وهل يسمع أو يبصر؟ قال فدنوت منه فكسرته) اه.

#### الحديث الخامس:

وفي دلائل النبوة للبيهقي (٥/ ٣٨٦): (.. أن وفد ثقيف أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: نعم لك ما سألت. أرأيت الربّة ماذا نصنع فيها قال: « اهدموها»، قالوا: هيهات، لو تعلم الربة أنك تريد هدمها قتلت اهلها، قال عمر بن الخطاب: ويحك يا ابن عبد ياليل، ما أحمقك إنها الربة حجر، قال: إنا لم نأتك يا ابن الخطاب، وقالوا: يا رسول الله تول أنت هدمها، فأما نحن فإنا لن نهدمها أبدا. قال: « فسأبعث إليكم من يكفيكم هدمها »، فكاتبوه.

ثم قدم عليهم رُسُلُ رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر عليهم خالد بن الوليد، وفيهم المغيرة بن شعبة، فلما قَدِموا عمدوا إلى اللات ليهدموها، واستكفت ثقيف كلها الرجال والنساء والصبيان حتى خرج العواتق من الحجال لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة، ويظنون أنها ممتنعة، فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين وقال لأصحابه: والله لأضحكنكم من ثقيف، فضرب بالكرزين، ثم سقط يركض فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة، وقالوا: أبعد الله المغيرة قد قتلته الربة، وفرحوا حين رأوه ساقطا وقالوا: مَن شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمها، فو الله لا تستطاع أبدا، فوثب المغيرة بن شعبة فقال: قبحكم الله يا معشر ثقيف، إنها هي لكاع حجارة ومدر، فاقبلوا عافية الله واعبدوه، ثم ضرب الباب فكسره، ثم علا على سورها وعلا الرجال معه ، فها زالوا يهدمونها حجرا حبي سووها بالأرض، وجعل صاحب المفتاح يقول : ليغضين الأساس فليخسفن حجرا حتى سووها بالأرض، وجعل صاحب المفتاح يقول : ليغضين الأساس فليخسفن بهم، فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد : دعني أحفر أساسها ، فحفره حتى أخرجوا ترابها وانتزعوا حليتها، وأخذوا ثيابها ، فبهتت ثقيف...) اهد.

#### الحديث السادس:

في الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (١/ ٣٣٢): (عن البراء ثم أخذ أبو سفيان يرتجز: أعلَ هبل أعل هبل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم) اه. .

# الحديث السابع:

في دلائل النبوة للبيهقي (٢/ ٣٢١) في قصة إسلام عمرو بن الجموح: (.. فلما ألحوا عليه استخرج الصنم من حيث ألقوه فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال : إني والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى ، فإن كان فيك خير فامتنع ، فهذا السيف معك..) اهـ.

وفي السيرة النبوية لابن هشام المتوفي سنة ٢١٣هـ (١/ ٢٠٢): (أن عمرو بن لحي خرج من مكة الى الشام في بعض أموره فلم قدم مآب من أرض البلقاء رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا، فقال لهم: ألا تعطونني منها صنها فأسير به الى ارض العرب فيعبدوه فأعطوه صنها يقال له هبل فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه) اه. .

وفي الملل والنحل (٢/ ٢٣١): (أول من وضع فيه الأصنام عمرو بن لحي بن غالوثة بن عمرو بن عامر لما سار قومه إلى مكة واستولى على أمر البيت ثم صار إلى مدينة البلقاء بالشام فرأى هناك قوما يعبدون الأصنام فسألهم عنها فقالوا: هذه أرباب اتخذناها على شكل الهياكل العلوية والأشخاص البشرية نستنصر بها فننصر ونستسقي بها فنسقى ونستشفي بها فنسقى ونستشفي بها فنشفى فأعجبه ذلك وطلب منهم صنها من أصنامهم فدفعوا إليه هبل فسار به إلى مكة ووضعه في الكعبة) اهد.

ومن هنا نعلم خطأ قول من قال: كان المشركون موحدين في الربوبية!! ومن ذلك قول الصنعاني في تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد (ص:٣): (توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناه: أن الله وحده هو الخالق للعالم وهو الرب لهم والرازق لهم. وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به!!) اه.

# فَأَتَٰزُكُمْ:

مع كون أولئك الكفار مشركين في الربوبية فقد كان لديهم اعتقادات كفرية أخرى في الرب جل جلاله وتصرفات كفرية تجاهه، إضافة إلى شركهم في الإلهية. فمن ذلك:

- اعتقادهم أن الله عاجز ولا يقدر أن يبعث الخلق قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَهُ مَا لَهُ مَن يُحْيِ ٱلْمِظَامَ وَهِى رَمِيـهُ ﴾ يس: ٧٨. والآيات في ذلك كثيرة معلومة.
- ومن ذلك سبهم لله تعالى، قال سبحانه: ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدُواْ بِغَيْرِ عِلَّمِ ﴾ الأنعام: ١٠٨ ، روى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه أنه قال: (كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله عز وجل، فأنزل الله: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلِّمٍ ﴾ الأنعام: ١٠٨.
- ومن ذلك تفضيلهم لآلهتهم على الله تعالى قال سبحانه: ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَراً مِنَ اللهِ عَلَى الله تعالى قال سبحانه: ﴿ وَجَعَلُواْ لِللَّهِ مِمَّا ذَراً مِنَ اللَّهِ مِنْ عَلَى اللهِ مِنْ عَمِهِمْ وَهَنذا لِشُرَكَا بِنَا فَهَا كَانَ

لِشُرَكَآيِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِمْ أَسَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ الأنعام: ١٣٦ .

- ومن ذلك كفرهم ببعض أسماء الله قال تعالى : ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنَ ۚ قُلْ هُو رَبِّى لَآ الله إلَّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابٍ ﴾ الرعد: ٣٠.
- ومن ذلك ادعاؤهم الولد له سبحانه وأن الملائكة بنات الله قال تعالى: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ اللهُ قَالَ تعالى: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ الْكِلَاكُةُ بِنَاتَ اللهُ قَالَ تعالى: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ اللَّهِ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ الصافات: ١٤٩ ١٥٢.
- ومن ذلك ادعاؤهم مناسبة الجن له سبحانه قال تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ, وَبَيْنَ ٱلْجِنَةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ اللهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ الصافات: ١٥٨ – ١٥٩.
- وقالت اليهود: ﴿ يَدُ اللّهِ مَغَلُولَةً ﴾ المائدة: ٦٤، وقالوا: ﴿ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغَنِيَاتُهُ ﴾ آل عمران: ١٨١، وقالو: ﴿ إِنَّ اللّه تعب بعد خلق السهاوات والأرض فاستراح في اليوم السابع)، تعالى الله عما يقولون.

## ثانيا: معنى توحيد الإلهية:

الإلهية والألوهية: النسبة إلى الإله والإله هو المعبود، قال الزبيدي في تاج العروس الإلهية والألوهية والألوهية وألُوهية وألُوهية )، بضمِّها: (عَبَدَ عِبادَة) ومنه قَراً ابنُ عبَّاسٍ: (ويَذَرَكَ وإلاهتك)، بكسْرِ الهَمْزةِ، قالَ: أي عِبَادَتَك.. (ومنه لَفْظُ الجلالة «الله») اهد. إلى أن قال في تاج العروس (٣٦/ ٣٢٢): "(وكُلُّ ما اتُّخِذَ) مِن دُونه (مَعْبُوداً إلهُ

عند مُتَّخِذِه بَيِّنُ الإِلاهةِ )، بالكسرِ " اه.

وقال الزبيدي في تاج العروس (٩/ ٢٧٦): (وأَمَّا تَوْحِيدُ الإِلاهيَّة، فهو أَن يُجْمِعَ هِمَّتَه وقَلْبَ وعَزْمَه وإِرادَتَه وحَرَكاتِه على أَداءِ حَقِّه، والقيام بِعُبُودِيَّتِه) اهـ.

وقال ابن القيم في الجواب الكافي (ص: ١٦٤): (فإن الإله هو الذي تأله القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع وتعبده والعبادة لا تصح إلا له وحده) اه.

إذن فتوحيد الألوهية هو: إفراد الله بالعبادة فلا تصرف العبادة إلا له وحده سبحانه، والشرك في الإلهية هو صرف العبادة لغير الله تعالى، فمن صرف العبادة لأحد فقد اتخذه إلها وأشرك في الإلهية، ولكن السؤال المهم هنا هو: ما العبادة التي يعد صرفها لغير الله تعالى من الشرك؟.

### تعريف العبادة لغة وشرعا:

العبادة لغة: معناها التذلل يقال: طريق معبد أي مذلل قال القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٤٣٢/١٤): (والعبادة مأخوذة من طريق معبد أي مذلل) اهـ.

العبادة شرعا: هناك تعريفات كثيرة ذكرها أهل العلم فمنها:

التعريف الأول: أن العبادة هي التذلل والخضوع قال ابن جرير تفسيره (١/ ١٦٠): (معنى العبادة الخضوع لله بالطاعة، والتذلل له بالاستكانة) اهـ.

وقال الرازي في تفسيره (١/ ٤٨٠٧): (العبادة هي التذلل ومنه طريق معبد أي مذلل، ومن رعم أنها الطاعة فقد أخطأ، لأن جماعة عبدو الللائكة والمسيح والأصنام وما أطاعوهم) اهـ.

وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٤/ ٣٣٣): (قالوا العبادة هي أقصى غاية الخضوع والتذلل ولذلك لا تستعمل إلا لله تعالى) اهـ .

التعريف الثاني: أن العبادة هي الطاعة مع التذلل والخضوع ، قال السمعاني في



تفسيره (١/ ٣٧): (العبادة : هي الطاعة مع التذلل والخضوع) اهـ .

وفي الإمام في بيان أدلة الأحكام (١/ ١٦٩): (والعبادة هي الطاعة مع غاية الذل والخضوع) اهـ . وقال القاضي أبو يعلى في المعتمد في أصول الدين (ص:١٠٣) : (حقيقة العبادة هي الأفعال الواقعة لله عز وجل على نهاية ما يمكن من التذلل والخضوع المتجاوز لتذلل بعض العباد) اهر.

التعريف الثالث: أن العبادة هي الذل مع المحبة أو المحبة مع الذل قال ابن تيمية في التحفة العراقية في الأعمال القلبية (ص:١٣): (والعبادة هي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته فالحب الخلي عن ذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة وإنها العبادة ما يجمع كمال إلا مرين) اه. . ونحوه في مختصر الفتاوي المصرية (١/ ٥٨٩).

التعريف الرابع: أن العبادة هي الطاعة أو بتعبير آخر هي: اسم لكل ما يجبه الله، قال ابن تيمية في كتاب العبودية (ص:٤٣): (العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة) اه. . وفي حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح (١/٥): (والعبادة هي: مطلق الطاعات) اهـ

ولاحظ معى أن هذا التعريف لا يتحدث عن العبادة التي صرفها لغير الله يعد شركا، وإنها يتحدث عن العبادة بمعنى القربة والطاعة، ولذا فإن ابن تيمية في نفس الكتاب (كتاب العبودية) الذي ذكر فيه هذا التعريف قال في تعريف العبادة (ص٤٨): (والعبادة أصل معناها الذل أيضا يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام، لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له، ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له !(١) اهـ.

ومما يدل على أنه يريد بالتعريف الأول ما لا يريده بالتعريف الثاني، والأمر واضح فهو في التعريف الأول يفسر العبادة بمعنى القربة والطاعة التي يتقرب بها إلى الله، وفي التعريف الثاني يفسر العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله، ولو كان تعريف ابن تيمية للعبادة بكل ما يحبه الله ويرضاه .. إلخ هو تعريف العبادة التي صرفها لغير الله يعد شركا للزم منه:

أولا: تكفير كل الناس حتى الشيخ نفسه لأن كثيرا من الأعمال التي نتقرب بها إلى الله نحن نصر فها لغير الله تعالى، بل إن الله تعالى هو من طلب منا أن نصر فها لغيره ويثيبنا على ذلك، مثل: بر الوالدين وصلة الأرحام والصدقة والهدية والابتسامة والسلام وحسن الخلق والشكر.. إلخ. وللزم منه ثانيا: أن تكون عبادة المشركين لآلهتهم ليست عبادة لأن ذلك مما لا يجبه الله ولا يرضاه سبحانه.

### فالخلاصة أن العبادة لها إطلاقان:

الإطلاق الأول: ما يتقرب به إلى الله تعالى وتعريفها حينئذ: هي كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.

والإطلاق الثاني: ما يكون صرفه لغير الله شركا: وقد تعددت تعريفات أهل العلم للعباد بهذا الإطلاق كما تقدم معنا، وقد حصل الخلط والخبط عند الكثيرين بين الإطلاقين بحيث اختلط عليهم ما يجوز صرفه لغير الله بها لا يجوز صرفه لغير الله، وستأتي نهاذج من هذا الخلط والخبط عند إيراد بعض أقوال المانعين إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱)وهل من خضع لإنسان أو تذلل له مع حبه له يعد عابدا له، إن هذا لشيء عجاب، لقد التزم ذلك ابن القيم فقال في مدارج السالكين (۲/ ۱۸۲): (العبادة هي الحب مع الذل فكل من ذللت له وأطعته وأحببته دون الله فأنت عابد له!) اهـ

التوسل بالصالحين حكات المجيزين والمانعين

ومن هنا فإن التفريق بين العبادة والقربة هو الأولى حتى لا يحصل الخلط والخبط، ففي حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح (٢/٥): (فرق شيخ الإسلام [زكريا الأنصاري] ين العبادة والطاعة والقربة:

فالأولى: ما تتوقف على معرفة المعبود مع النية.

والثانية: امتثال الأمر والنهي عرف الآمر والناهي أم لم يعرف.

والثالثة: ما تتوقف على معرفة المتقرب إليه، وإن لم تتوقف على نية كالعتق فأخصها العبادة، وأعمها الطاعة لانفرادها في النظر الموصل إلى معرفة الله تعالى) اهـ.

و في حاشية ابن عابدين (١/٦/١): (مطلب: الفرق بين الطاعة و القربة و العبادة: التعبير بالطاعة ليشمل نحو مس المصحف فقد ذكر شيخ الإسلام زكريا: **أن الطاعة: فعل** ما يثاب عليه توقف على نية أو لا عرف من يفعله لأجله أو لا، والقربة: فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به وإن لم يتوقف على نية، والعبادة: ما يثاب على فعله ويتوقف على نية.

فنحو الصلوات الخمس والصوم والزكاة والحج من كل ما يتوقف على النية قربة وطاعة وعبادة، وقراءة القرآن والوقف والعتق والصدقة ونحوها مما لا يتوقف على نية قربة وطاعة لا عبادة، والنظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى طاعة لا قربة ولا عبادة اهـ ، وقواعد مذهبنا لا تأباه .حموى، وإنها لم يكن النظر قربة لعدم المعرفة بالمتقرب إليه لأن المعرفة تحصل بعده، ولا عبادة لعدم التوقف على النية) اه.

والتعريفات السابقة للعبادة -التي صرفها لغير الله يعد شركا- دائرة بين الطاعة والذل والخضوع والمحبة، ومن المعلوم أن مطلق الطاعة والذل والخضوع والمحبة لا يعد من العبادة، فمن أحب أحدا أو خضع له أو أطاعه أو تذلل له فلا يقال عنه إنه عبده. وقد قال الله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ المائدة: ٥٤، وقال تعالى: ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾ الإسراء: ٢٤، وقال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمُّ مُرَّمُونَ ﴾ النور: ٥٦ ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين). إلخ.

فإن قيل: المراد بالعبادة هو الغاية والكمال في المحبة والذل والخضوع والطاعة، قيل:

أولا: يلزم منه عدم دخول طاعات كثير من المسلمين لله تعالى في العبادة، لأنها ليست على الغاية والكمال من المحبة والذل والخضوع والطاعة.

وثانيا: هذا الأمر وهو الغاية والكهال غير منضبط لأن الأمر نسبي، ولذا قال الشيخ محمد عبده كها في تفسير المنار(١/٥٦-٥٧) في تفسير ﴿إِيَّاكَ نَبْتُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِبِتُ ﴾ الفاتحة: ٥: (ما هي العبادة؟ يقولون: هي الطاعة مع غاية الخضوع. وما كل عبارة تمثل المعنى تمام التمثيل وتجليه للأفهام واضحا لا يقبل التأويل، فكثيرا ما يعرفون الشيء ببعض لوازمه ويعرفون الحقيقة برسومها، بل يكتفون أحيانا بالتعريف اللفظي ويبينون الكلمة بها يقرب من معناها ومن ذلك هذه العبارة التي شرحوا بها معنى العبادة فإن فيها إجمالا وتسهيلا.

وإننا إذا تتبعنا آي القرآن وأساليب اللغة واستعمال العرب له (عبد) وما يماثلها ويقربها في المعنى كـ (خضع وخلع وأطاع وذل) نجد أن لا شيء من هذه الألفاظ يضاهي (عبد) ويحل محلها ويقع موقعها، ولذلك قالوا: إن لفظ (عباد) مأخوذ من العبادة فتكثر إضافته إلى الله تعالى، ولفظ (عبيد) تكثر أضافته إلى غير الله تعالى لأنه مأخوذ من العبودية بمعنى الرق، وفرق بين العبادة والعبودية بذلك المعنى، ومن هنا قال بعض العلماء: إن العبادة لا تكون في اللغة إلا لله تعالى، ولكن استعمال القرآن يخالفه.

يغلو العاشق في تعظيم معشوقه والخضوع له غلوا كبيرا حتى يفني هواه في هواه وتذوب إرادته في إرادته ومع ذلك لا يسمى خضوعه هذا عبادة في الحقيقة، ويبالغ كثير من الناس في تعظيم الرؤساء والملوك والأمراء فترى من خضوعهم لهم وتحريهم مرضاتهم ما لا

تراه من المتحنثين القانتين، دع سائر العابدين، ولم يكن العرب يسمون شيئا من هذا الخضوع عبادة فها هي العبادة إذن؟.

تدل الأساليب الصحيحة والاستعمال العربي الصراح على أن العبادة: ضرب من الخضوع بالغ حد النهاية ناشئ عن استشعار القلب عظمة المعبود لا يعرف منشأها!!، واعتقاده بسلطة لا يدرك كنهها وماهيتها، وقصاري ما يعرفه منها أنها محيطة به ولكنها فوق إدراكه، فمن ينتهي إلى أقصى الذل لملك من الملوك لا يقال إنه عبده وإن قبّل موطئ أقدامه مادام سبب الذل والخضوع هو الخوف من ظلمه المعهود أو الرجاء بكرمه المحدود.. )انتهى كلام الشيخ محمد عبده.

إذن فتعريف العبادة بالطاعة والخضوع والذل والمحبة أو كمال ذلك وغايته ليس كافيا وهو مع ذلك غير منضبط، بل لا بد من تحديد دافع ومنشأ ومقصد هذا الخضوع وهذه **الطاعة وهذا الذل وهذه المحبة**، فإذا كان هذا الدافع هو قصد التعبد أو هو اعتقاد الربوبية أو الألوهية أو الشرك في الربوبية أو الشرك في الألوهية فإن العمل عندئذ يكون شركا وإلا فلا.

وعليه فيمكن أن نعرف العبادة التي يعد صرفها لغير الله تعالى شركا بأنها: أعمال تصرف بقصد التعبد أو لمن يُعتقد فيه الربوبية أو الألوهية أو الشرك في الربوبية أو الشرك في الألوهية. وحتى يتجلى هذا التعريف نقول:

- ما هو الذي جعل الخوف من الله عبادة والخوف من الأسد ليس عبادة؟ .
- وما هو الذي جعل الرجاء من الله عبادة والرجاء من الأمير ليس بعبادة؟.
- وما هو الذي جعل الطلب من الله عبادة والطلب من الوالدين ليس عبادة؟ .
  - وما هو الذي جعل الاستعانة بالله عبادة والاستعانة بالخادم ليست عبادة؟ .
    - وما هو الذي جعل الحب لله عبادة والحب للأولاد ليس بعبادة؟ .
    - وما هو الذي جعل التذلل لله عبادة والتذلل للمؤمنين ليس بعبادة؟ .

# ١٤٤ التوسل بالصالحين حكى بين المجيزين والمانعين

- وما هو الذي جعل الشكر لله عبادة والشكر لمن عمل لنا معروفا ليس عبادة؟.
  - وما هو الذي جعل الثناء على الله عبادة والثناء على الشيخ ليس عبادة؟.
- وما هو الذي جعل ذكر الله تعالى عبادة وذكر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس عبادة؟.
- وما الذي جعل الاستجارة بالله عبادة والاستجارة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس عبادة وقد قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ ﴾ التوبة: ٦.
- والأمثلة لا تحصى وستأتي أمثلة كثيرة إن شاء الله في الآيات والأحاديث، فصورة الأعمال واحدة ولكن الحكم اختلف، فعندما صرفت لله صارت عبادة وعندما صرفت لمن ذكرن اهم لم تصر عبادة، فلم إذا؟ وما هو الفرق؟.

الجواب سهل جدا: فالفرق بين الأمرين هو في المقصد والنية والمعتقد فصار صرف ما سبق من الأعمال بالنسبة لله عبادة لوجود قصد التعبد ولاعتقاد الربوبية والألوهية فيه تعالى، ولم يصر صرف ما سبق من الأعمال لمن ذكروا عبادة لعدم قصد التعبد ولعدم وجود اعتقاد الربوبية أو الشرك في الربوبية ولعدم اعتقاد الألوهية أو الشرك في الألوهية فيمن صرفت إليه، وقد دل على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الآثار السلفية وكلام أهل العلم، ولنذكر طرفا من ذلك:



أولا: الآيات القرآنية:

| البيان             | في حق المخلوق                                                      | في حق الخالق                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                    | ١ ـ السجود:                                                        | ١ ـ السجود:                                                    |
| السجود لله عبادة   | ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِلَّادَمَ             | ﴿ فَأَسْجُدُواْ لِلَّهِ وَأَعْبُدُواْ ﴾ النجم: ٦٢ .            |
| لأن على سبيل       | فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ           |                                                                |
| التعبد ولاعتقاد    | مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ البقرة: ٣٤.                                  |                                                                |
| الربوبية والألوهية | ﴿ وَرَفَعَ أَبُوبَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ                 |                                                                |
| فيه تعالى بينها    | سُجِّدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَلَاا تَأْوِيلُ رُءْيكي مِن           |                                                                |
| سجود الملائكة      | قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا ۖ ﴾ يوسف: ١٠٠.                 |                                                                |
| لآدم وسجود         | ٢ ـ الذكر:                                                         | ٢ ـ الذكر:                                                     |
| إخوة يوسف له       | ﴿ فَأَذَكُرُونِ آذَكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي                      | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا |
| ليس بعبادة لأنه    | وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ البقرة: ١٥٢ .                                  | كَثِيرًا ﴾ الأحزاب: ٤١ .                                       |
| ليس بقصد التعبد    | ﴿ فَإِذَا قَضَكُنتُم مَّنَاسِكَكُمُ                                |                                                                |
| وليس فيه اعتقاد    | فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُونَ وَالكَّاءَكُمْ أَوْ               |                                                                |
| الربوبية أو        | أَشَكَّ ذِكْرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن                                |                                                                |
| الألوهية أو        | يَـقُولُ رَبُّنَا ءَالِنَـا فِي ٱلدُّنْيَـا وَمَا لَهُ             |                                                                |
| الشرك في           | فِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾ البقرة: ٢٠٠.                           |                                                                |
| الألوهية أو        | ٣- الاستعانة:                                                      | ٣- الاستعانة:                                                  |
| الشرك في           | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ                  | ﴿ إِيَاكَ نَعْبُ لُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ الفاتحة: ٥.     |
| الشرك يي الألوهية  | بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾       |                                                                |
| الا توهيه          | البقرة: ١٥٣ .                                                      |                                                                |
|                    | ﴿ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا |                                                                |
|                    | ﴾ الكهف: ٩٥ .                                                      |                                                                |

# ٤ ـ التقوى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا مُّونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ آل عمران: ١٠٢.

#### ٥\_ الدعاء:

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا أُحدًا ﴾ الجن: ١٨.

#### ٦- الحمد:

الفاتحة: ٢.

# ٧- التولي:

﴿ قُلْ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الأنعام: ١٤.

﴿ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ الأنعام: ٥١.

﴿ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نُصِيرٍ ﴾ العنكبوت: ٢٢.

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءً كُمْثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ﴾ العنكبوت: ٤١.

# ٤\_ التقوى:

﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي آُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ آل عمران: ١٣١.

#### ٥\_ الدعاء:

أَحَكِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَكُمُمْ ﴾ آل عمران: ١٥٣.

﴿ لَا جَعْمَلُواْ دُعَآهُ ٱلرَّسُولِ يَتَنَكُمُ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ النور: ٦٣ .

### ٦- الحمد:

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْمَسْلَمِينَ ﴾ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوَا وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيتُ ﴾ آل عمران: ١٨٨ .

# ٧- التولي:

﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾ المائدة: ٥٥.

﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُمُ **أَوْلِيَاآهُ بَعْضٍ** ﴾ التوبة: ٧١.

ذكر الخلق لله عبادة وذكر الله لعبادة وذكر عباده بعضهم لبعض كذكر الآباء ليس عبادة لنفس المعنى السابق.



## ٨ - الخوف:

﴿ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ, فَلَا ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عَنِفَةً مُّوسَىٰ ﴾ طه: ۲۷ .

﴿ وَلَهُمْ عَلَى ذَنُّ ثَأْتُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ € الشعراء: ١٤.

### ٩\_ الخشية:

﴿ الأحزاب: ٣٧ .

#### ١٠ ـ طلب المغفرة:

﴿ قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ الجاثية: ١٤.

﴿ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيـثُم ﴾ التغابن: ١٤

﴿ وَٱلَّذِينَ يَعْنَنِبُونَ كَبَّهِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ الشورى: ٣٧.

## ١ ١ ـ القنوت:

﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ﴿ ﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

﴿ أَمِ التَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۖ فَاللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ ﴾ الشورى: ٩.

### ٨ - الخوف:

تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤَمِنِينَ ﴾ آل عمران: ١٧٥.

#### ٩ ـ الخشية:

﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَتِ ٱللَّهِ ﴿ وَتُغْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبِّدِيهِ وَيَغْشُونَهُ, وَلِا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ وَتَغْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلُهُ الأحزاب: ٣٩.

﴿ فَلَا تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ ﴾

## ١٠ طلب المغفرة:

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ آل عمران: ١٢٩.

## ١١ ـ القنوت:

ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ البقرة: ﴿ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُوَّتِهَا ٓ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ﴾

الاستعانة بالله عبادة والاستعانة بالصر والصلاة واستعانة العباد بعضهم ببعض كاستعانة ذي القرنين بأصحاب السدين ليس بعبادة لنفس

المعنى السابق.

﴿ يَنَمَرْيَهُ ٱقَنَّٰتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعُ ٱلرَّكِعِينَ ﴾ آل عمران: ٤٣.

١٢ ـ الشكر:

﴿ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴾ البقرة: ١٧٢.

١٣ ـ الاستغاثة:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ الأنفال: ٩.

٤ أ ـ الهجرة:

مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾ النساء: ١٠٠.

#### ٥١ ـ الإرادة:

أُللَّهِ ﴾ الروم: ٣٨.

وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُّ ﴾ الأنعام: ٥٢. ﴿ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِئَتِ ﴿ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ

١٦ ـ طلب النصرة:

﴿ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِيزِ ﴾ وَإِن ٱسْتَنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ آل عمران: ١٢٦.

الأحزاب: ٣١.

٢١ ـ الشكر:

﴿ أَنِ ٱشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ٱلْمَصِيرُ ﴾ لقمان: ١٤.

٢ أ ـ الاستغاثة:

﴿ فَأَسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَذِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ عَلَيْ القصص: ١٥.

١٤ ـ الهجرة:

﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَعِدُ فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهِ اللَّهِ عَبِدُ فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهِ اللَّهِ عَبِدُ فِي ٱلْأَرْضِ وَرَسُولِهِ عَنْمَ يُدُرِكُهُ ٱلْمُوَتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجُرُهُ

عَلَى أُللَّهِ ﴾ النساء: ١٠٠.

ه ١ - الارادة:

﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ ﴿ وَلِن كُنتُنَّ تُرِدْتَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِنكُنَّ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ الأحزاب: ٢٩.

١٦ ـ طلب النصرة:

فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصِرُ ﴾ الأنفال: ٧٢.

التوسل بالصالحين حكى المجيزين والمانعين

ثانيا: الأحاديث النبوية ، والآثار السلفية:

### الشكر:

في سنن أبي داود (٤٠٣/٤): (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس) اه.

فشكر الله عبادة له لأنه بدافع العبادة وباعتقاد الألوهية والربوبية فيه تعالى بينها شكر الناس ليس بعبادة لهم لأنه ليس بدافع العبادة ولا باعتقاد الألوهية أو الربوبية فيهم.

## الهجرة:

في صحيح البخاري (١/ ٩٤): (عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله) اه.

فالهجرة إلى الله عبادة له والهجرة إلى رسوله ليس عبادة له لنفس السبب وهو قصد التعبد واعتقاد الربوبية والألوهية.

### التصدق:

في صحيح البخاري (٢٠/ ٣٨٩) في حديث كعب بن مالك الطويل: (فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله) اه. .

وفي مسند أحمد (٣١/ ٣٧٨): (أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله إن من توبتي أن اهـجر دار قومي وأساكنك وإني أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله) اهر.

وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم ( ١٨/ ٣٩٥): ( أن عبد الله بن زيد جاء إلى

النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن حائطي هذا صدقة وهو لله ولرسوله.. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين) اهـ .

فالصدقة لله تعالى عبادة له والصدقة لرسوله صلى الله عليه سلم ليس عبادة له لنفس السبب وهو قصد التعبد واعتقاد الألوهية والربوبية .

## التوبة:

في سنن أبي داود والنسائي (١٥/ ٥٧): (عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله) اه.

وفي المعجم الكبير للطبراني (٢/ ١١٤): (فنهضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حاسرين أذرعهم ترعد أكفهم، وأذرعهم، فقالوا: تبنا إلى الله ورسوله) اهـ.

وفي الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي (٢ / ١٤٤): (عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما راها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية ، وقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله) اه.

**فالتوبة** لله تعالى عبادة له والتوبة لرسوله صلى الله عليه سلم ليس عبادة له لنفس السبب وهو قصد التعبد واعتقاد الألوهية والربوبية .

## الاستجارة:

في صحيح ابن حبان (٢٨/ ٢٧٩): (قال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك، وأرضى بجوار الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم . ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ بمكة) اهد .

وفي شعب الإيهان للبيهقي (١/ ٤٦٨): (أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك ثنا محمد بن عبدك ثنا أبو بلال ثنا أبو المليح الرقى عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفد من العرب فيهم شاب فقال الشاب للكهول: اذهبوا فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أحفظ لكم رحالكم، فذهب الكهول فبايعوه ثم جاء الشاب فأخذ بحقوى رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فقال: يا رسول الله استجيرك من النار فقال القوم: دعه يا غلام! فقال: والذي بعثه لا أتركه حتى يجيرني من النار فأتاه جبريل فقال: يا محمد أجره فإن الله تعالى قد أجاره) اهه.

فالاستجارة بالله تعالى عبادة له والاستجارة برسوله صلى الله عليه سلم ليس عبادة له لنفس السبب وهو قصد التعبد واعتقاد الألوهية والربوبية.

# المفزع:

في صحيح ابن حبان (٢٩/ ٢٢١): (سمعت عمرو بن العاص ، يقول : فزع الناس بالمدينة فتفرقوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « يا أيها الناس، ألا كان مفزعكم إلى الله ورسوله؟ ) اه.

في المعجم الكبير (١٢/ ٣٥٨): (عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله عز و جل خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله) اه. .

فالفزع إلى الله تعالى عبادة له والفزع إلى رسوله صلى الله عليه سلم ومن سخرهم الله للحوائج ليس عبادة لهم لنفس السبب وهو قصد التعبد واعتقاد الألوهية والربوبية .

# التقرب:

في صحيح ابن خزيمة (٩/ ٧٣) والإيهان لابن منده (٢ / ٢٧٦): (عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر النساء تقربن إلى الله بها استطعتن، وكان في النساء امرأة بن مسعود فأخذت حليها فقال ابن مسعود: أين تذهبين بهذا الحلي؟ قالت: أتقرب به إلى الله ورسوله) اه.

**فالتقرب** إلى الله تعالى عبادة له والتقرب إلى رسوله صلى الله عليه سلم ليس عبادة له لنفس السبب وهو قصد التعبد واعتقاد الألوهية والربوبية .

## العمل:

في السنن الكبرى للبيهقي (٧ / ١٥): (عن ابن السعدي المالكي انه قال استعملني عمر ابن الخطاب رضى الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت: إنها عملت لله ورسوله، واجري على الله، فقال خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (فاستعملني فقلت مثل قولك) اه.

فالعمل لله تعالى عبادة له والعمل لرسوله صلى الله عليه سلم ليس عبادة له لنفس السبب وهو قصد التعبد واعتقاد الألوهية والربوبية .

### الاستغاثة:

في صحيح البخاري (٢/ ٥٣٦): (عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبيناهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم) اه.

وفي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (٢/ ٧١): (حتى أتمت سبعاً ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فإذا هي بصوتٍ فقالت: أغث إن كان عندك خيرٌ فإذا جبريل) اه.

وفي البداية والنهاية (٧/ ١٠٣): (أن عمر عس المدينة ذات ليلة عام الرمادة فلم يجد أحدا يضحك، ولا يتحدث الناس في منازلهم على العادة، ولم ير سائلا يسأل، فسأل عن سبب ذلك فقيل له: يا أمير المؤمنين إن السؤال سألوا فلم يعطوا فقطعوا السؤال، والناس في هم وضيق فهم لا يتحدثون ولا يضحكون. فكتب عمر إلى أبي موسى بالبصرة أن يا غوث اه لأمة محمد. وكتب إلى عمرو بن العاص بمصر أن يا غوث اه لأمة محمد.) اه.

فالاستغاثة بالله تعالى عبادة له والاستغاثة بموسى وجبريل وغيرهم ممن سبق ليس عبادة لهم، لنفس السبب وهو قصد التعبد واعتقاد الألوهية والربوبية .

### الاستعانة •

في سنن النسائي - بأحكام الألباني- (٦/ ٢٦٢): (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أتته وفد هوازن .. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فإذا صليتُ الظهر فقو موا فقولوا: إنا نستعين برسول الله على المؤمنين أو المسلمين في نسائنا وأبنائنا.. ) اه. . قال الشيخ الألباني: حسن.

فالاستعانة بالله تعالى عبادة له والاستعانة برسول الله ليس عبادة له، لنفس السبب وهو قصد التعبد واعتقاد الألوهية والربوبية.

### طلب المدد:

في صحيح البخاري (٣/ ١١١٥): (عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم فأمدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبعين من الأنصار) اه. **فالاستمداد** من الله تعالى عبادة له والاستمداد من رسول الله ليس عبادة له، لنفس السبب وهو قصد التعبد واعتقاد الألوهية والربوبية.

### الاستنصار والاستمداد:

في السنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٢٣٣): (عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة:.. أن عمرو بن سالم ركب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان من أمر خزاعة وبنى بكر بالوتير يخبره الخبر وقد قال أبيات شعر فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنشده إياها:

الله م إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا كنا والسدا وكنت ولدا محمدا عبدا ولا تما ولم ننزع يدا والسدا وكنت ولدا والم الله ياتوا مددا) اها والعمر رسول الله نصرا أعتدا

فالاستنصار بالله تعالى عبادة له والاستنصار برسول الله ليس عبادة له، لنفس السبب وهو قصد التعبد واعتقاد الألوهية والربوبية.

### السؤال:

في الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (٢/ ٣٢٠): (عن أبي سعيد أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعط اهم ثم سألوه فأعط اهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله) اه.

## سؤال الجنة:

في الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (٣/ ٤٠١): (عن ربيعة قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني فقلت أسألك

مرافقتك في الجنة) اهر.

فسؤال الجنة من الله تعالى عبادة له وسؤال الجنة من رسول الله ليس عبادة له، لنفس

السبب وهو قصد التعبد واعتقاد الألوهية وإلربوبية.

## الاستشفاء:

في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني (١٦/ ٢١٤): (عن أبي الطفيل ، « أن رجلا ، من بني ليث يقال له: فراس بن عمرو أصابه صداع شديد ، فذهب به أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكا إليه الصداع الذي به ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فراسا فأجلسه بين يديه ، وأخذ جلدة ما بين عينيه فمدها ، فنبتت في موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جبينه شعرة ، فذهب عنه الصداع فلم يصدع) اهـ.

وفي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (١/ ٣٦٧): (عن يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر فقال الناس أصيب سلمة وأتي بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فها اشتكيتها حتى الساعة) اهـ.

فطلب الشفاء من الله تعالى عبادة له وطلب الشفاء من رسول الله ليس عبادة له، لنفس السبب وهو قصد التعبد واعتقاد الألوهية والربوبية .

## طلب المغفرة:

في مسند أحمد (٢٩/ ٣٤٩): (أن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها) اه. .

### الاستعادة •

في صحيح مسلم (٩٢/٥): (عن أبى مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله - قال - فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله. فتركه.. ) اهـ.

وفي مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٧٧): (عن عائشة قالت: بعثت صفية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطعام قد صنعته له وهو عندي فلما رأيت الجارية أخذتني رعدة حتى استقلّني أَفْكَلُ فضربت القصعة فرميت بها قالت فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعرفت الغضب في وجهه فقلت أعوذ برسول الله أن يلعنني اليوم) اه. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

وفي مسند أحمد (٣٢/ ١٤٦): (عن الحارث بن يزيد البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. قال قلت: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد، قال: هيه وما وافد عاد؟ .. ) اهـ .

وفي المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني (١٠/ ٤٤٠): (قال إسحاق:.. عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « يصلي ركعتين قبل العصر، فقدم عليه وفد بنى المصطلق.. فلما سلم قالوا: نعوذ بالله ورسوله من غضبه وغضب رسوله) اه.

وفي المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني (١١/ ٦٠): ( قال عبد بن حميد : ..

عن أبي سعيد الخدري، قال: كان «رجل من المهاجرين ضعيفا.. فجعل الرجل يقول: أعوذ بالله وبرسوله وجعل رسول الله يقول: ادنه ادنه حتى دنا منه) اه.

وفي إتحاف الخيرة المهرة (٦/ ٤٩): (قال أبو يعلى : .. عن أبي موسى ، رضي الله عنه ، قال : قدم ركب من الأشعريين وفيهم غلام شاب .. فلما استقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : أعوذ بالله ورسوله من النار ، فلم يزل يقول ذلك حتى جلس إليه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله قد أجارك من النار) اه .

فالاستعادة بالله تعالى عبادة له والاستعادة برسول الله ليس عبادة له، لنفس السبب وهو قصد التعبد واعتقاد الألوهية والربوبية .

فسليهان عليه السلام طلب شيئا من الخوارق عندما قال: ﴿ أَيُكُمُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا ﴾ ، وآصف بن برخيا أجابه لذلك فقال: ﴿ أَنَا ءَائِيكَ بِهِ ـ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ .

وقد تقدم معنا أن الله تعالى يجري عليه يد من يشاء من عبادة أنبياء أو أولياء ما يشاء من خوارق العادات، وتقدمت الآيات والأحاديث في ذلك، وهذه بعض الأحاديث في طلب خوارق العادات بالخصوص:

## أحاديث في طلب خوارق العادات

- في مستدرك الحاكم (٣/ ٣٣٤): (أن قتادة بن النعمان سالت حدقته على وجنته، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، إن عندي امرأة أحبّها، وإن هي رأت عيني خشيتُ تقذّرها. فردّها رسول الله بيده، فاستوت ورجعت، وكانت أقوى عينيه وأصحّها) اه.
- في سنن الدارمي (١/ ٢٧): (عن جابر بن عبد الله قال: شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العطش فدعا بعس فصب فصب فيه ماء ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده فيه قال فجعلت انظر إلى الماء ينبع

عيونا من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس يستقون حتى استقى الناس كلهم) اه. . قال المحقق حسين سليم أسد: إسناده صحيح .

- وفي المعجم الكبير (٣٠٦/٧): (عن مخلد بن عقبة بن شرحبيل عن جده عبد الرحمن عن أبيه قال: أتيت رسول الله وبكفي سلعة فقلت: يا نبي الله هذه السلعة قد آذتني تحول بيني وبين قائمة السيف أن أقبض عليه وعن عنان الدابة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادن مني فدنوت منه فقال: افتح يدك ففتحتها ثم قال: اقبضها فقبضتها قال: ادن مني فدنوت منه قال: افتحها ففتحتها فنفث في كفي ثم وضع يده على السلعة فها زال يطحنها بكفه حتى رفع عنها وما أرى أثرها) اهد.
- وفي المعجم الكبير (٤/٢): (عن ذيال بن عبيد قال سمعت جدي يقول: قال أبوه حذيم: يا رسول الله إني ذو بنين وهذا أصغر بني فشمت عليه فقال: تعال يا غلام فأخذ بيدي ومسح رأسي وقال: بارك الله لك فيه قال: فرأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الورم فيمسح يده عليه ويقول بسم الله فيذهب الورم) اه.
- وفي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (٣/ ٣٥): (عن أبي هريرة قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أسمع منك حديثاً كثيراً أنس اهم قال أبسط رداءك فبسطت فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته في نسيت شيئاً بعد) اهم .
- وفي دلائل النبوة للبيهقي (٦/ ٣٧): (خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت وشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأصابتني ضربة على عاتقي فخانتني فتعلقت يدي، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتفل فيها وألزقها، فالتأمت وبرأت) اه.

والخلاصة: أنه قد تقرر لدينا من الآيات والأحاديث السابقة أن العمل لا يكون عبادة إلا بقصد التعبد أو باعتقاد الألوهية أو الربوبية أو الشرك في الألوهية أو الشرك في الربوبية في من يصرف له العمل.

فإن قيل: فعلى هذا الضابط يشترط في الصلاة - حتى يكون صرفها لغير الله من الشرك - أن يكون مقصد صاحبها العبادة وهذا باطل، فإن الصلاة لغير الله شرك بكل حال، قيل في الجواب عن ذلك: إن من الأعمال ما لا يتصور فيه غير قصد التعبد، ولم يشرع أصلا إلا على سبيل العبادة كالصلاة والصوم ونحوها، فليست من الأعمال التي يتصور فيها العادة والعبادة، فرجع الأمر إذن إلى مسألة قصد التعبد. والقربات من حيث صرفها للآخرين على ثلاثة أضرب:

- الضرب الأول: ما كان عادة محضة وقد شرع الله لنا أن نتقرب إليه بصرفها لغيره كالسلام والابتسامة وبر الوالدين وحسن الخلق وصلة الأرحام والشكر .. والخ .
- والضرب الثاني: ما كان عبادة محضة وهذا لا يجوز صرفه لغير الله ومن أمثلة ذلك: الصلاة بمعناها الشرعي والصوم بمعناه الشرعي، وهذا الأعمال صرفها لغير الله شرك أكبر.
- الضرب الثالث: ما كان محتملا للعادة والعبادة وهذا لا يكون عبادة إلا بالنية والقصد فإذا قصد به العبادة حرم صرفه لغبر الله وكان شركا وإذا قصد العادة فقد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون خلاف الأولى بحسب الدليل الشرعي ولكنه لا يكون شركا، ومن أمثلة ذلك:
- ١- الذبح حيث يمكن أن يكون الذبح عبادة ويمكن أن يكون إكراما كالذبح للضيف ونحو ذلك.
  - Y السجو د فإنه لغير الله بقصد التحية حرام  $^{(1)}$  وبقصد التعبد شرك.

(١) وهذا في شريعتنا أما في شريعة من قبلنا فقد كان السجود للتحية جائزا كما في سجود إخوة يوسف له وكما في سجود الملائكة لآدم عليه السلام ولا شك أن السجود بقصد التحية لا يمكن أن يكون كفرا فإن الكفر لا تختلف فيه الشرائع .

# ١٦٠ التوسل بالصالحين حكى بين المجيزين والمانعين

٣- مطلق النداء والدعاء فقد يكون عبادة وقد يكون لغير ذلك، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَالرَّسُولُ لَ يَدْعُوكُمْ فِي ٓ أُخْرَىٰكُمْ ﴾ آل عمران: ١٥٣، وقد تقدمت بعض الأمثلة لذلك.

- ٤- مطلق المحبة والخوف والرجاء والتذلل والتوكل.. إلخ.
- ٥- الاستعانة فقد تكون عبادة ومنه: ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ الفاتحة: ٥، وقد تكون لغير ذلك ومنه: ﴿ وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ ﴾ البقرة: ٤٥، و ﴿ فَاسْتَعَنْنُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَنِهِ . . ﴾ القصص: ١٥. وغير ذلك من الأمثلة .

# ثالثا: من أقوال أهل العلم في ذلك:

قد ذكر أهل العلم هذا الضابط في كتبهم أعني ضابط قصد التعبد حتى يكون العمل المصروف لغير الله لا تعد شركا إلا المصروف لغير الله لا تعد شركا إلا بقصد التعبد وإليك بعض أقوال أهل العلم في ذلك.

### ضابط قصد التعبد:

# من أقوال أهل العلم في ذلك:

قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب (٨/ ٩٠٤) ونحوه في روضة الطالبين (٣/ ٢٠٥): (قال الرافعي: واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود وكل واحد منها من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته وكان فعله كفرا كمن يسجد لغير الله تعالى سجدة عبادة فكذا لو ذبح له أو لغيره على هذا الوجه.



(فأما) إذا ذبح لغيره لا على هذا الوجه بأن ضحى أو ذبح للكعبة تعظيما لها لكونها بيت الله تعالى أو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكونه رسول الله فهو لا يجوز ان يمنع حل الذبيحة والى هذا المعنى يرجع قول القائل اهديت للحرم أو الكعبة ومن هذا القبيل الذبح عند استقبال السلطان لأنه استبشار بقدومه نازل منزلة ذبح العقيقة لولادة المولود ومثل هذا لا يوجب الكفر وكذا السجود للغير تذللا وخضوعا لا يوجب الكفر وان كان ممنوعا، وعلى هذا فإذا قال الذابح باسم الله واسم محمد وأراد أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد فينبغي أن لا يحرم.. هذا كلام الرافعي وقد أتقن رحمه الله هذا الفصل.

(فرع): قال ابن كج: من ذبح شاة وقال أذبح لرضاء فلان حلت الذبيحة لأنه يتقرب إليه بذلك بخلاف من ذبح للصنم ، وذكر الروياني أن من ذبح للجن وقصد به التقريب إلى الله تعالى ليصرف شرهم عنه فهو حلال وان قصد الذبح لهم فحرام) اه. .

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب شرح روض الطالب (١/ ٥٤٠) : (ولا تحل ذبيحة كتابي للمسيح أو غيره مما سوى الله تعالى ولا ذبيحة مسلم لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أو للكعبة أو غيرهما مما سوى الله لأنه مما أهل به لغير الله بل إن ذبح لذلك تعظيها وعبادة كفركها لو سجد له كذلك صرح به الأصل .. فإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله جاز .

وتحرم الذبيحة إذا ذبحت تقربا إلى السلطان أو غيره عند لقائه لما مر فإن قصد الاستبشار بقدومه فلا بأس أو ليرضى غضبانا جاز كالذبح للولادة أي كذبح العقيقة لولادة المولود ولأنه لا يتقرب به إلى الغضبان في صورته بخلاف الذبح للصنم .

فإن ذبح للجن حرم إلا إن قصد بها ذبحه التقرب إلى الله ليكفيه شرهم فلا يحرم) اه. .

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٤٠/٤٤): ( ولا يقول : بسم الله ، واسم محمد ) أي : يحرم عليه ذلك للتشريك ؛ لأن من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه فقط كما في اليمين باسمه نعم إن أراد أذبح باسم الله ، وأتبرك باسم محمد كره فقط كما صوبه الرافعي .

ولو قال: بسم الله، ومحمدٌ رسول الله بالرفع فلا بأس وبحث الأذرعي تقييده بالعارف، وإلا فهم سيان عند غيره، ومن ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم، أو بقصدهم حرم وكذا يقال: في الذبح للكعبة، أو قدوم السلطان) اه.

وقال الإمام الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (٤/ ٢٧٣): (أما لو قال باسم الله ومحمدٌ رسول الله برفع محمد فإنه لا يحرم بل ولا يكره كها بحثه شيخنا لعدم إيهامه التشريك، قال الزركشي: وهذا ظاهر في النحوي أما غيره فلا يتجه فيه ذلك.

تنبيه: لا تحل ذبيحة مسلم ولا غيره لغير الله لأنه مما أهل به لغير الله بل إن ذبح المسلم لذلك تعظيها وعبادة كفر كها لو سجد له لذلك .

قال الروياني: من ذبح للجن وقصد التقرب إلى الله تعالى ليصرف شرهم عنه فهو حلال وإن قصد الذبح لهم فحرام وإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله جاز) اهـ.

وقال الإمام الدمياطي في حاشيته إعانة الطالبين (٢/ ٣٤٩): (وقوله (لدفع شر الجن عنه) عنه الذبح أي الذبح تقربا لأجل أن الله سبحانه وتعالى يكفي الذابح شر الجن عنه، وقوله (لم يحرم) أي ذبحه وصارت ذبيحته مذكّاة لأن ذبحه لله لا لغيره.

قوله: (أو بقصدهم حرم) أي أو ذبح بقصد الجن لا تقربا إلى الله حرم ذبحه وصارت ذبيحته ميتة، بل إن قصد التقرب والعبادة للجن كفر كها مر فيها يذبح عند لقاء السلطان أو زيارة نحو ولي) اه.

وفي حاشية إعانة الطالبين (٢/ ٣٩٤): (ما يذبح عند لقاء السلطان، أو عند قبور الصالحين، أو غير ذلك، فإن كان قصد به ذلك السلطان، أو ذلك الصالح كسيدى أحمد

التوسل بالصالحين حكوب بين المجيزين والمانعين

البدوي حرم، وصار ميتة، لأنه مما أهل لغير الله. بل إن ذبح بقصد التعظيم والعبادة لمن ذكر كان ذلك كفرا. وإن كان قصد بذلك التقرب إلى الله تعالى، ثم التصدق بلحمه عن ذلك الصالح مثلا، فإنه لا يضر. كما يقع من الزائرين فإنهم يقصدون الذبح لله، ويتصدقون به كرامة ومحبة لذلك المزور، دون تعظيمه وعبادته.) اه. .

وفي تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٥/ ١٩٤): (قوله: (ولا يقل بسم الله واسم محمد).. والحاصل أن الصور ثلاثة: ففي صورة الإطلاق يحرم مع حل الذبيحة وإذا أراد التشريك يكفر، وتحرم الذبيحة وإن أراد وأتبرك باسم محمد كره مع حل الذبيحة) اه.

وقال القرطبي الجامع لأحكام القرآن (١٥/ ٢٢٧): ﴿ فَقَعُواْ لَهُۥ سَنِجِدِينَ ﴾ الحجر: ٢٩، نصب على الحال. وهذا سجود تحية لا سجود عبادة) اه.

وقال الزمخشري في الكشاف (١/ ١٠٦ - ١٠٧): (السجود لله تعالى على سبيل العبادة ولغيره على وجه التكرمة كما سجدت الملائكة لآدم وأبو يوسف وإخوته له ويجوز ان تختلف الأحوال والأوقات فيه، فإن قلت : كيف ساغ السجود لغير الله ؟ قلت : الذي لا يسوغ هو السجود لغير الله على وجه العبادة ، فأما على وجه التكرمة والتبجيل فلا يأب اهـ العقل ، إلاَّ أن يعلم الله فيه مفسدة فينهى عنه) اه. .

وفي تفسير الفخر الرازي (١/ ٣٥٣) في معرض الكلام عن سجود الملائكة: (أجمع المسلمون على **أن ذلك السجود ليس سجود عبادة لأن سجود العبادة لغير الله كفر** والأمر لا ير د بالكفر) اهـ

وفي تفسير الفخر الرازي (١/ ٣٥٥) في معرض الكلام عن سجود الملائكة: (فإن قيل السجود عبادة والعبادة لغير الله لا تجوز قلنا لا نسلم أنه عبادة، بيانه أن الفعل قد يصير بالمواضعة مفيداً كالقول يبين ذلك أن قيام أحدنا للغير يفيد من الإعظام ما يفيده القول وما ذاك إلا للعبادة وإذا ثبت ذلك لم يمتنع أن يكون في بعض الأوقات سقوط الإنسان على الأرض وإلصاقه الجبين بها مفيداً ضرباً من التعظيم وإن لم يكن ذلك عبادة وإذا كان كذلك لم يكن ذلك عبادة وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يتعبد الله الملائكة بذلك إظهاراً لرفعته وكرامته.) اهد.

وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٠/ ١٩٥): (فإن السجدة لا تحل لغير الله قال قاضيخان: إن سجد للسلطان إن كان قصده التعظيم والتحية دون العبادة لا يكون ذلك كفرا وأصله أمر الملائكة بالسجود لآدم وسجود أخوة يوسف عليهما الصلاة والسلام) اه.

وفي الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٣٩): (ولو أكره على السجود للملك بالقتل فإن أمر به على وجه العبادة فالصبر أفضل كمن أكره على الكفر وإن كان للتحية فالأفضل السجود انتهى) اه.

وفي الفتاوى الهندية (٢/ ٢٨١): (قال الإمام أبو منصور رحمه الله تعالى: إذا قبل أحد بين يدي أحد الأرض أو انحنى له أو طأطأ رأسه لا يكفر لأنه يريد تعظيمه لا عبادته وقال غيره من مشايخنا رحمهم الله تعالى: إذا سجد واحد لهؤلاء الجبابرة فهو كبيرة من الكبائر وهل يكفر؟ قال بعضهم: يكفر مطلقا، وقال أكثرهم: هذا على وجوه إن أراد به العبادة يكفر وإن أراد به التحية لم يكفر ويحرم عليه ذلك وإن لم تكن له إرادة كفر عند أكثر أهل العلم أما تقبيل الأرض فهو قريب من السجود إلا أنه أخف من وضع الخد والجبين على الأرض كذا في الظهيرية) اه.

وفي تفسير ابن كثير (٤ / ٢١٤): ﴿إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُوكَبُا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِى سَنِجِدِينَ ﴾ يوسف: ٤، وقد كان هذا سائغا في شرائعهم إذا سلَّموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزًا من لدن آدم إلى شريعة عيسى، عليه السلام، فحرم هذا في هذه الملة، وجُعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى) اهد.

وفي حواشي الشرواني والعبادي (٩ / ٩١): (قال في الروضة ما يفعله كثيرون من الجهلة الضالين من السجود بين يدي المشايخ حرام قطعا بكل حال سواء كان إلى القبلة أو

غيرها وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل عنه وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر قال

الشارح في الاعلام بعد نقله ما في الروضة هذا يفهم أنه قد يكون كفرا بأن قصد به عبادة مخلوق أو التقرب إليه وقد يكون حراما بأن قصد به تعظيمه أى التذلل له أو أطلق وكذا يقال في الوالد والعلماء انتهى كردى) اهر.

وفي مطالب أولى النهي (٦/ ٢٧٨): ( أو سجد لصنم أو كوكب ) كشمس أو قمر كفر ؛ لأنه أشرك به سبحانه وتعالى. ( ويتجه السجود للحكام والموتى بقصد التعبد كفر ) قو لا وإحدا) اه.

#### مسألة متممة

العبادة والألوهية بمعناها اللغوى نسبتها لغير الله ليست من الشرك المخرج من الملة، لأن معناها اللغوي هو مطلق التذلل والخضوع والطاعة وليس ذلك مما يمنع صرفه لغير الله بإطلاق، ومن العبادة بمعناها اللغوى:

- قول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِي ٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانِّ ﴾ يس: ٦٠.
  - وقول الله تعالى: ﴿ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَآيِكُمْ ۚ ﴾ النور: ٣٢.
- وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار..)
  - وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يقل أحدكم عبدي وأمتى .. )
- ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَيْهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ الجاثية: ٢٣ ، ونحو ذلك من الآبات والأحاديث.





# الفرع الثانى هل الموتى يسمعون خطاب الأحياء لهم ويشعرون بأفعالهم؟

قال المجيزون: قبل الكلام عن حكم مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته لا بد من الحديث عن مسألة سماع الموتى للأحياء وشعورهم بأفعالهم:

-وقد ذهب جماهير الصحابة والأئمة - وحكى اتفاقا - إلى أن الموتى يسمعون خطاب الحي إذا خاطبهم ويشعرون به واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة سيأتي ذكر بعضها.

-وذهبت السيدة عائشة رضي الله عنها في أول الأمر إلى أنهم لا يسمعون ثم تراجعت كما سيأتي النقل عنها في ذلك وتابع عائشة رضي الله عنه على القول بعدم السماع بعض المتأخرين من أهل العلم.

# من أدلة الجمهور على سماع الأموات:

أولا: من القرآن:

١-خطاب نبي الله صالح عليه السلام لقومه بعد الموت : قال تعالى : ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَــُةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغَتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُ وَلَكِكِن لَّا يَحُبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴾ الأعراف: ٧٨ - ٧٩.

٢-خطاب نبي الله شعيب عليه السلام لقومه بعد الموت: وقال تعالى : ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ۞ فَنَوَلَى عَنْهُمُ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْنُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمُّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴾ الأعراف: ٩١ - ٩٣.



وسيأتينا عن أهل العلم أن خطاب من لا يسمع يعد من العبث الذي تتنزه عنه الشريعة.

### ثانيا: من السنة:

حديث أبي طلحة رضي الله عنه: في صحيح البخاري(٤/ ١٤٦١): (عن أبي طلحة : أن نبى الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث ، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال فلم كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركى فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان بن فلان و يا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، قال فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ) اه. .

حديث ابن عمر رضي الله عنهما: في صحيح البخاري أيضا (٤/ ١٤٦٢): ( عن ابن عمر رضى الله عنهم قال وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ، ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول ) اه. وانظر صحيح مسلم (۲/۳۶۲).

حديث عمر وابن مسعود وابن سيدان رضي الله عنهم : قال ابن حجر في فتح الباري (٧/ ٣٠٣): (ولم ينفرد عمر ولا ابنه بحكاية ذلك بل وافقهما أبو طلحة كما تقدم، وللطبراني من حديث بن مسعود مثله بإسناد صحيح. ومن حديث عبد الله بن سيدان نحوه وفيه قالوا يا رسول الله وهل يسمعون ؟ قال: يسمعون كما تسمعون ولكن لا يجيبون ، وفي حديث بن مسعود ولكنهم اليوم لا يجيبون) اهـ. حديث أنس رضي الله عنه: في صحيح البخاري ١/ ٤٤٨ ومسلم ٤/ ٢٢٠١: ( عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا) اه.

حديث بريدة رضي الله عنه: في صحيح مسلم ٢/ ٦٧١: (عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر: السلام على أهل الديار وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية) اهـ.

قال ابن القيم في الروح ص ٨: (وهذا باب [يعني سماع الموتى] فيه آثار كثيرة عن الصحابة.. ويكفي في هذا تسمية المسلم عليهم زائرا ، ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته زائرا ، فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره ، هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم ، وكذلك السلام عليهم أيضا ، فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال.

وقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية .

وهذا السلام ، والخطاب ، والنداء ، لموجود يسمع ، ويخاطب ، ويعقل ، ويرد ، وإن لم يسمع المسلم الرد ، وإذا صلى الرجل قريبا منهم شاهدوه ، وعلموا صلاته ، وغبطوه على ذلك . ) اهـ.

وقال الشنقيطي في أضواء البيان ٦/ ١٣٢: (وخطابه صلى الله عليه وآله وسلم لأهل القبور بقوله: "السلام عليكم"، وقوله: "وإنا إن شاء الله بكم"، ونحو ذلك يدل دلالة واضحة على أنهم يسمعون سلامه لأنهم لو كانوا لا يسمعون سلامه وكلامه لكان خطابه لهم

من جنس خطاب المعدوم ، ولا شك أن ذلك ليس من شأن العقلاء ، فمن البعيد جدا صدوره منه صلى الله عليه وآله وسلم) اه.

حديث ابن عباس رضى الله عنه :روى ابن عبد البر في الاستذكار ١/٤١٨ : ( أخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمد قراءة مني عليه سنة تسعين وثلاثمائة في ربيع الأول قال أملت علينا فاطمة بنت الريان المستملي في دارها بمصر في شوال سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة قالت حدثنا الربيع بن سليان المؤذن صاحب الشافعي قال حدثنا بشر بن بكير عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام) اهر .

قال السيوطى كم في الحاوي ٢/ ١٧٥: (صححه الحافظ أبو محمد عبد الحق) اهـ وتصحيح عبد الحق الإشبيلي هو في كتابه العاقبة. والعراقى في تخريج الإحياء ٤ / ٤٩١ والزبيدي في شرح الإحياء ١٠/ ٣٦٥.

وله شاهد عن أبي هريرة رضى الله عنه رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٦/ ١٣٧ فقال : (أخبرنا أبو الخطاب عبد الصمد بن محمد بن محمد بن نصر بن مكرم وعلى بن المحسن التنوخي قالا أنبأنا عمر بن محمد بن على الناقد حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمران الكرماني في دار كعب سنة اثنتين وثلاثمائة حدثنا الربيع بن سليمان وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بنيسابور حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا بشر بن بكير حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وفي حديث الكرماني عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام) اه. قال المتقي الهندي في كنز العمال (١٥/ ٢٥٧): (رواه تمام والخطيب وابن عساكر وابن النجار – عن أبي هريرة وسنده جيد) اه.

حديث أبي سعيد رضي الله عنه: في المنامات لابن أبي الدنيا (ص: ١٠): (حدثنا أبو بكر حدثني ابن رفاعة حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا عبد الملك بن الحسن الحارثي قال سمعت سعيد بن عمرو بن سليم قال سمعت رجلا منا يقال له معاوية أو ابن معاوية عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الميت يعرف من يغسله ويحمله ويكفنه ومن يدليه في حفرته) اه.

حديث أبي أمامة رضي الله عنه : في معجم الطبراني ٢/ ٨٤٩ : (حدثنا أبو عقيل أنس بن سلم الخولاني ثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي ثنا إسهاعيل بن عياش ثنا عبد الله بن محمد القرشي عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن عبد الله الأزدي قال: شهدت أبا أمامة وهو في النزع فقال إذا أنا مت فاصنعوا بي كها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصنع بموتانا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول يا فلان بن فلانة فإنه يستوي قاعدا ثم يقول يا فلان بن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون ، فليقل أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكيرا يأخذ واحد منها بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من قد لقن حجته فيكون الله حجيجه دونها، فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال فينسبه إلى حواء يا فلان بن حواء) اه.

قال الهيثمي ٣/ ٦٦ : (رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه جماعة) وقال الحافظ في التلخيص ٢/ ١٣٥ : ( وإسناده صالح وقد قواه الضياء في أحكامه وأخرجه عبد العزيز

في الشافي والراوي عن أبي أمامة سعيد الآزدي بيض له بن أبي حاتم **ولكن له شواهد**) اهـ .

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة، (ص: ٢٦٥): ( ومن طريق الطبراني أورده الضياء في أحكامه وكذا رواه إبراهيم الحربي في اتباع الأموات وأبو بكر غلام الخلال في الشافعي من جهة ابن عياش وابن زبر في وصايا العلماء عند الموت من طريق عبد الوهاب بن نجدة عن ابن عياش وابن ش اهين في ذكر الموت من جهة حماد بن عمرو النصيبي عن عبد الله بن محمد وآخرون، وضعفه ابن الصلاح ثم النووي وابن القيم والعراقي وشيخنا في بعض تصانيفه وآخرون. وقواه الضياء في أحكامه ثم شيخنا بها له من الشواهد وعزى الإمام أحمد العمل به لأهل الشام وابن العربي لأهل المدينة وغيرهما كقرطبة وغيرها وأفردت للكلام عليه جزءا) اهر.

وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ١/ ٢٧٤: ( رواه الطبراني في أكبر معاجمه هكذا وليس في إسناده إلا سعيد بن عبد الله فلا أعرفه وله شواهد كثيرة يعتضد بها ذكرتها في الأصل) اه.

قال ابن القيم في الروح (ص: ١٣) : ( فصل ويدل على هذا [ سماع الأموات ] أيضا ما جرى عليه عمل الناس قديما وإلى الآن من تلقين الميت في قبره ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثا وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه واحتج عليه بالعمل ، ويروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة .. فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل به.

وما أجرى الله سبحانه العادة قط بأن أمه طبقت مشارق الأرض ومغاربها وهي أكمل الأمم عقولا وأوفرها معارف تطبق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل وتستحسن ذلك لا ينكره منها منكر بل سنه الأول للآخر ويقتدي فيه الآخر بالأول ، فلولا أن المخاطب يسمع

لكان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب والخشب والحجر والمعدوم، وهذا [ يعني القول بعدم سماع الأموات ] وإن استحسنه واحد فالعلماء قاطبة على استقباحه واستهجانه ) اه.

حديث عائشة رضي الله عنها: في الروح لابن القيم (ص: ٥): (قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنيا في كتاب القبور: باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء: حدثنا محمد بن عون حدثنا يحيى بن يهان عن عبد الله بن سمعان عن زيد بن أسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله: ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم) اه.

مرسل عبيد بن مرزوق: قال ابن رجب في اهوال القبور ص ١٣٢: (روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن عبيد بن مرزرق قال: (كانت امرأة بالمدينة يقال لها أم محجن تقم المسجد فهاتت فلم يعلم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمر بقبرها فقال: ما هذا القبر؟ فقالوا: أم محجن فقال: التي كانت تقم المسجد؟ قالوا: نعم فصف الناس فصلى عليها ثم قال: أي العلم وجدت أفضل؟ قالوا: يا رسول الله أتسمع؟ قال: ما أنتم بأسمع منها فذكر أنها أجابته: قم المسجد) وهذا مرسل) اه.

## آثار واقعية كثيرة عن الصحابة والسلف تدل على ذلك:

في صحيح مسلم ١/١١٢: (عن بن شهاسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار.. فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي) اهد.

قال ابن القيم في الروح (ص: ١٠) بعد ذكر هذا الأثر: (فدل على أن الميت يستأنس بالحاضرين عند قبره ويسر بهم، وقد ذكر عن جماعة من السلف أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن.

- قال عبد الحق: يروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة وممن رأى ذلك المعلى بن عبد الرحمن وكان الامام أحمد ينكر ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه أثر ثم رجع عن ذلك.
- وقال الخلال في الجامع كتاب القراءة عند القبور: اخبرنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن معين حدثنا مبشر الحلبي حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال: قال أبي: إذا أنا مت فضعني في اللحد وقل بسم الله وعلى سنة رسول الله وسن على التراب سنا واقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة فإني سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك، قال عباس الدوري سألت أحمد بن حنبل قلت تحفظ في القراءة على القبر شيئا فقال لا وسألت يحيى ابن معين فحدثني بهذا الحديث.
- قال الخلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق حدثني على بن موسى الحداد وكان صدوقا قال كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة فلم خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي قال ثقة قال كتبت عنه شيئا قال نعم فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال سمعت ابن عمر يوصى بذلك فقال له أحمد فارجع وقل للرجل يقرأ وقال الحسن بن الصباح الزعفراني **سألت الشافعي** عن القراءة عند القبر فقال لا بأس بها.
- وذكر الخلال عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرءون عنده القرآن قال وأخبرني أبو يحيى الناقد قال سمعت الحسن بن الجروي يقول مررت على قبر أخت لي فقرأت عندها تبارك لما يذكر فيها، فجاءني رجل فقال إني رأيت أختك في المنام تقول جزى الله أبا على خيرا فقد انتفعت بها قرأ.

- أخبرني الحسن بن الهيثم قال سمعت أبا بكر بن الأطروش ابن بنت أبي نصر بن التهار يقول: كان رجل يجيء إلى قبر أمه يوم الجمعة فيقرأ سورة يس فجاء في بعض أيامه فقرأ سورة يس ثم قال اللهم إن كنت قسمت لهذه السورة ثوابا فاجعله في أهل هذه المقابر فلها كان يوم الجمعة التي تليها جاءت امرأة فقالت أنت فلان ابن فلانة قال نعم قالت إن بنتا لي ماتت فرأيتها في النوم جالسة على شفير قبرها فقلت ما أجلسك ها هنا فقالت إن فلان ابن فلانة جاء إلى قبر أمه فقرأ سورة يس وجعل ثوابها لأهل المقابر فأصابنا من روح ذلك أو غفر لنا أو نحو ذلك .
- وفي النسائي وغيره من حديث معقل بن يسار المزني عن النبي أنه قال: اقرأوا يس
  عند موتاكم وهذا يحتمل أن يراد به قراءتها على المحتضر عند موته مثل قوله لقنوا موتاكم لا
  إله إلا الله ويحتمل أن يراد به القراءة عند القبر والأول أظهر) اه.

## وفي الاستذكار لابن عبد البر ( ١/ ١٨٤ ):

- و جاء عن عمر رحمه الله أنه مر على بقيع الغرقد فقال: السلام عليكم يا أهل القبور أخبار ما عندنا أن نساءكم قد تزوجن ودوركم قد سكنت وأموالكم قد قسمت، فأجابه هاتف يا عمر بن الخطاب! أخبار ما عندنا أن ما قدمنا وجدنا وما أنفقنا فقد ربحنا وما خلفنا فقد خسر ناه.
- o أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبدة بن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ميناء أو عن ميناس قال: خرج علينا رجل في يوم فيه دفء فأتى الجبان فصلى ركعتين ثم أتى قبرا فاتكأ عليه فسمع صوتا: ارتفع عني لا تؤذيني أنتم تعملون ونحن نعلم ولا نعمل لأن تكون في مثل ركعتيك أحب إلى من الدنيا وما فيها.
- وروینا عن ثابت البنانی قال: بینها أنا بالمقابر إذا أنا بهاتف یهتف من ورائی یقول: یا
  ثابت لا یغرنك سكوتها فكم من مغموم فیها والتفت فلم أر أحدا.

- وروى بن أبي ذئب عن عامر بن سعد أنه كان إذا خرج إلى قبور الشهداء يقول لأصحابه: ألا تسلمون على الشهداء فيردون عليكم.
- وروى بن وهب عن عطاء بن أبي خالد قال حدثتني خالتي وكانت من العوابد وكانت كثيرا ما تركب إلى الشهداء قالت: صليت يوما على قبر حمزة بن عبد المطلب فلما قمت قلت السلام عليكم فسمعت أذناي رد السلام يخرج من تحت الأرض أعرفه كها أعرف أن الله خلقني وما في الوادي داع ولا مجيب قالت فاقشعرت له كل شعرة مني ) اهـ.

# وفي المنامات لابن أبي الدنيا (ص: ١١)، وما بعدها :

- (حدثنا أبو بكر حدثني سريج بن يونس حدثنا عبيدة بن حميد حدثني عمار عن سالم بن أبي الجعد قال: قال حذيفة: الروح بيد ملك وإن الجسد ليغسل وإن الملك ليمشى معه إلى القبر فإذا سوي عليه سلك فيه فذلك حتى يخاطب.
- حدثنا أبو بكر حدثني الحسين بن عمرو الغنقزي حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: الروح بيد ملك يمشى مع الجنازة يقول اسمع ما يقال لك فإذا بلغ حفرته دفنه معه.
- حدثنا أبو بكر حدثني محمد بن يزيد الآدمي حدثنا محمد بن عثمان بن صفوان حدثنا حميد الأعرج عن مجاهد قال: إذا مات الميت فملك قابض نفسه فها من شيء إلا وهو يراه عند غسله وعند حمله حتى يصير إلى قرره.
- حدثنا أبو بكر حدثني محمد بن الحسين حدثنا شبابة بن سوار حدثنا محمد بن طلحة بن مصر ف قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: بلغني أنه ما من ميت إلا وروحه بيد ملك الموت فهم يغسلونه ويكفنونه وهو يرى ما يصنع اهله فلو أنه يقدر على الكلام لنه اهم عن الرنة والعويل.

- o حدثنا أبو بكر حدثني محمد بن عثمان العقيلي قال سمعت يحيى الحماني قال دخل ماد بن مغيث على ابن السماك يعوده في مرضه فقال سمعت سفيان يقول: إنه ليعرف كل شيء يعني الميت حتى إنه ليناشد غاسله بالله إلا خففت غسلي.
- حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان بن زفر حدثني ابن السماك أو حدثني عنه غيره قال:
  غسل سفيان الثوري أبي فلما غسله قال أما إنه الآن يرى ما نصنع به .
- o حدثنا أبو بكر حدثني أبو إسحاق ومات ابن له وكان ناسكا قال أخبرني بعض أصحابنا قال رأيته في النوم فقال في: ألم تر ما ظهر من جميل الستر وحسن الثناء في الجنازة قال قلت وقد علمت ذلك قال ما غاب عني منه شيء أو نحو هذا.
- o حدثنا أبو بكر حدثني أبو على الواسطي حدثنا أبو سفيان الحميري قال حدثنا شبيب بن شيبة قال: لما حضرت أمي الوفاة دعتني فقالت يا بني إذا دفتني فقم عند قبري فقل يا أم شيبة قولي لا إله إلا الله، فلما دفنتها اكتنفت القبر النساء وكانت امرأة قد حضرت وصيتها معهن فقالت للنساء تنحين فإن أمه قد أوصته بوصية فجئت حتى قمت عند قبرها فقلت يا أم شيبة قولي لا إله إلا الله فلما كان من الليل أتتني في المنام فقالت يا بني لقد حفظت وصيتي فلولا أن تداركتني لقد كدت أهلك.
- o حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن الحسين حدثنا الفضل بن موفق قال: كنت آي قبر أبي كثيرا قال شهدت جنازة فلما قبر صاحبها تعجلت لي حاجة ولم آت قبر أبي فأريته في النوم فقال يا بني لم لم تأتيني قال قلت يا أبت وإنك لتعلم بي قال أي والله يا بني إنك لتأتيني فما أزال أنظر إليك من حين تطلع القنطرة حتى تقعد إلي وتقوم من عندي فما أزال أنظر إليك موليا حتى تجوز القنطرة.
- حدثناأبو بكر وحدثني إبراهيم بن بشار ابن أبي المتئد قال قالت لي تماضر بنت سهل
  امرأة أيوب بن عيينة جاءتني ابنة سفيان بن عيينة فقالت أين عمي أيوب قلت في المسجد فها

لبث أن جاء فقالت أي عم إن أبي جاءني في النوم فقال جزى الله أخي أيوب عني خيرا فإنه يزورني كثيرا وقد كان عندي اليوم فقال أيوب نعم حضرت جنازة فذهبت إلى قبره..)اهـ.

وقال ابن القيم في الروح (ص: ٥): ( قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا في كتاب القبور: باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء:

- حدثنا محمد بن الحسين حدثني يحيى بن بسطام الأصغر حدثني مسمع حدثني رجل من آل عاصم الجحدري قال رأيت عاصما الجحدري في منامى بعد موته بسنتين فقلت أليس قدمت قال بلى قلت فأين أنت قال أنا والله في روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني فنتلقى أخباركم قال قلت أجسادكم أم أرواحكم قال هيهات بليت الاجسام وإنها تتلاقى الارواح قال قلت فهل تعلمون بزيارتنا إياكم قال نعم نعلم بها عشية الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس قال قلت فكيف ذلك دون الأيام كلها قال لفضل يوم الجمعة وعظمته.
- وحدثنا محمد بن الحسين حدثنى بكر بن محمد حدثنا حسن القصاب قال كنت أغدو مع محمد بن واسع في كل غداة سبت حتى نأتي الجبان فنقف على القبور فنسلم عليهم وندعو لهم ثم ننصرف، فقلت ذات يوم لو صيرتَ هذا اليوم يوم الاثنين، قال: بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدها .
- حدثنى محمد حدثنا عبد العزيز بن ابان قال حدثنا سفيان الثوري قال بلغني عن الضحاك: أنه قال من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته فقيل له وكيف ذلك قال لمكان يوم الجمعة.
- حدثنا خالد بن خداش حدثنا جعفر بن سليان عن أبي التياح قال كان مطرف يغدو فإذا كان يوم الجمعة أدلج، قال وسمعت أبا التياح يقول: بلغنا انه كان ينور له في سوطه فأقبل ليلة حتى إذا كان عند مقابر القوم وهو على فرسه فرأى أهل القبور كل



صاحب قبر جالسا على قبره، فقالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة قلت وتعلمون عندكم يوم الجمعة قالوا نعم ونعلم ما يقول فيه الطير قلت وما يقولون قالوا يقولون سلام سلام.

حدثني محمد بن الحسين حدثني يحيى بن أبي بكير حدثني الفضل بن موفق ابن خال سفيان بن عيينة قال لما مات أبى جزعت عليه جزعا شديدا فكنت آتى قبره في كل يوم ثم قصرت عن ذلك ما شاء الله ثم انى اتيته يوما فبينا أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت فرأيت كأن قبر ابى قد انفرج وكأنه قاعد في قبره متوحشا أكفانه عليه سحنة الموتى قال فكأني بكيت لما رأيته قال يا بني ما أبطأ بك عنى قلت وإنك لتعلم بمجيئي قال ما جئت مرة إلا علمتها وقد كنت تأتيني فآنس بك وأسر بك ويسر من حولي بدعائك قال فكنت آتية بعد ذلك كثرا.

حدثني محمد حدثني يحيى بن بسطام حدثني عثمان بن سودة الطفاوي قال وكانت أمه من العابدات وكان يقال لها راهبة قال لما احتضرت رفعت رأسها إلى السياء فقالت: يا ذخري وذخيرتي ومن عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتى لا تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري قال فهاتت فكنت آتيها في كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور فرأيتها ذات يوم في منامي فقلت لها يا أمه كيف أنت قالت أي بنى ان للموت لكربة شديدة وإني بحمد الله لفي برزخ محمود نفترش فيه الريحان ونتوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور فقلت لها ألك حاجة قالت نعم قلت وما هي قالت لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا والدعاء لنا فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من اهلك، يقال لي: يا راهبة هذا ابنك قد أقبل فأسر ويسر بذلك من حولي من الأموات.

حدثني محمد بن عبد العزيز بن سليان حدثنا بشر بن منصور قال لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبان فيشهد الصلاة على الجنائز فإذا أمسى وقف على باب المقابر فقال آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن مسيئكم وقبل حسناتكم لا يزيد على هؤلاء الكلمات قال فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلى ولم آت المقابر فأدعو كما كنت أدعو قال فبينا أنا نائم إذا بخلق كثير قد جاءوني فقلت ما أنتم وما حاجتكم قالوا نحن أهل المقابر قلت ما حاجتكم قالوا إنك عودتنا منك هدية عند انصر افك إلى اهلك فقلت وما هي قالوا الدعوات التي كنت تدعو بها قال قلت فإني أعود لذلك قال فها تركتها بعد.

حدثني محمد حدثني أحمد بن سهل حدثني رشد بن سعد عن رجل عن يزيد بن أبي حبيبان سليمبن عمير مرعلي مقبرة وهو حاقن قد غلبه البول فقال له بعض أصحابه لو نزلت إلى هذه المقابر فبلت في بعض حفرها فبكي ثم قال: سبحان الله والله إني لأستحى من الأموات كما استحى من الأحياء، قال ابن القيم: ولولا أن الميت يشعر بذلك لما استحيا منه)اه. .

وفي شعب البيهقي ٢٠٢/٦ : ( أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن عبدان النيسابوري نا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: سمعت أبا الدرداء هاشم بن محمد يقول: سمعت رجلا من أهل العلم يقول إنه كان يزور قبر أبيه فطال عليه ذلك فقلت: أزور التراب فأريت في منامي فقال: يا بني مالك لا تفعل بي كما كنت تفعله ؟ فقلت أزور التراب فقال: لا تعجل يا بني فو الله لقد كنت تشرف على فيبشرني بك جيراني ولقد كنت تنصرف فها أزال أراك حتى تدخل الكوفة) اه.

وقال ابن القيم في الروح (ص: ٥): (هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا ؟. قد شرع النبي لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجهاد، والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به) اه. .

وذكر في ذلك مرائى كثيرة ثم قال (ص: ٩): ( وهذه المرائى وإن لم تصلح بمجردها الإثبات مثل ذلك، فهي على كثرتها وأنها لا يحصيها إلا الله قد تواطأت على هذا المعنى ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر " ، يعني ليلة القدر ، فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على شيء كان كتواطؤ روايتهم له وكتواطؤ رأيهم على استحسانه واستقباحه وما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح ) اه.

### مسألة متممة

## أعمال الأحياء تعرض على الأموات:

كما أن الأموات يسمعون خطاب الحي لهم ويشعرون بالأحياء فإن أعمال الأحياء تعرض عليهم أيضا وفي ذلك أحاديث ومنها:

حديث أنس رضي الله عنه: في مسند أحمد ٣/ ١٦٤: (عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات فان كان خيرا استبشروا به وان كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا) وفيه رجل مبهم.

حديث جابر رضي الله عنه : في مسند الطيالسي ٢٤٨/١ : (حدثنا الصلت بن دينار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ان أعالكم تعرض على عشائركم واقربائكم في قبورهم فان كان خير استبشروا بذلك وان كان غير ذلك قالوا اللهم ألهمهم ان يعملوا بطاعتك ) اه.

حديث أبي أيوب رضي الله عنه: في المعجم الكبير ٤/ ١٢٩ والأوسط ٢/ ٥٣ ومسند الشاميين ٤/ ٣٧٠: (عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ... وإن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من أهل الآخرة فإن كان خيرا فرحوا واستبشروا وقالوا اللهم هذا فضلك ورحمتك فأتمم نعمتك عليه وأمته عليها ويعرض عليهم عمل المسيء فيقولون اللهم ألهمه عملا صالحا ترضي به عنه وتقربه إليك) اهد.

قال الهيثمي٣/ ٧٢: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه مسلمة بن على وهو ضعيف) اه. . لكن رواه ابن أبي الدنيا في المنامات موقوفا ، (ص: ٨) وليس فيه مسلمة فقال: (حدثنا أبو بكر حدثني محمد بن الحسين حدثني يحي بن إسحاق عبد الله بن المبارك عن ثور بن يزيد عن أبي رهم عن أبي أيوب قال تعرض أعمالكم على الموتى .. ) اه. .

حديث النعمان رضى الله عنه : في مستدرك الحاكم ٢٤٢/٤ : ( عن مالك بن أدى يقول سمعت النعمان بن بشير رضى الله عنهما يقول وهو على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل الذباب تمور في جوها فالله الله في إخوانكم من أهل القبور فإن أعمالكم تعرض عليهم) اه. .

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: فيه مجهو لان، وفي كنز العمال: (رواه الحكيم وابن لال - عن النعمان بن بشير). وهو في مسند الديلمي ١/ ١٤٧: والمنامات لابن أبي الدنيا ، ص: ٦.

حديث أبي هريرة رضى الله عنه: في تهذيب الآثار للطحاوي٢/ ٥١٠: (حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن بن عثمان حدثنا عوف عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة قال: إن أعهالكم تعرض على أقربائكم من موتاكم فإن رأوا خيرا فرحوا به وإن رأوا شرا كرهوه)اهـ.

وفي المنامات لابن أبي الدنيا ص ٦ : ( حدثنا أبو بكر حدثنا أبو سعيد المديني عبد الله بن شبيب حدثنا أبو بكر شيبة الحزامي حدثنا فليح بن إسماعيل حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن أبي صالح والمقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا تفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم فإنها تعرض على أوليائكم من أهل القبور) اه. .

وفي كشف الخفاء ٢/ ٤٨١ : ( لا تفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم فإنها تعرض على أوليائكم من أهل القبور ) رواه ابن أبي الدنيا والمحاملي بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه) اه. حديث أبي لبيبة رضي الله عنه: في المنامات لابن أبي الدنيا، ص ١١: (حدثنا أبو بكر حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا فضيل بن سليهان النميري عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده قال لما مات بشر بن البراء بن معرور وجدت عليه أم بشر وجدا شديدا فقالت يا رسول الله لا يزال الهالك يهلك من بني سلمة فهل يتعارف الموتى فأرسل إلى بشر بالسلام فقال رسول الله نعم والذي نفسي بيده يا أم بشر إنهم ليتعارفون كها تتعارف الطير في رؤوس الشجر، وكان لا يهلك هالك من بني سلمة إلا جاءته أم بشر فقالت يا فلان عليك السلام فيقول وعليك فتقول اقرأ على بشر السلام).

## ومن الآثار في ذلك:

في تحقيق الأعظمي للزهد لابن المبارك 1/ ٤٢: (قال يزيد: كان بعض العلماء يقول إني لأستحي من الأموات كما استحيى من الأحياء أخرجه بن أبى الدنيا باب في عرض عمل الأحياء على الأموات. أنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الله بن جبير بن نفير أن أبا الدرداء كان يقول ان أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساؤون قال يقول أبو الدرداء أللهم أني اعوذ بك من أن أعمل عملا يخزى به عبد الله بن رواحة) اهد.

وأثر أبي الدرداء هو في المنامات لابن أبي الدنيا ص ٩ قال: (حدثنا أبو بكر حدثني محمد بن الحسين حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدثنا عبد الله بن المبارك عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أبا الدرداء .. ) اه.

وفي المنامات لابن أبي الدنياص ١٠ (حدثنا أبو بكر حدثنا أبو هشام حدثنا يحيى بن يمان عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال: إنه ليبشر المؤمن بصلاح ولده من بعده لتقر عينه.

حدثنا أبو بكر حدثني محمد بن الحسين حدثنا خالد بن عمرو القرشي حدثنا صدقة بن سليهان الجعفري قال كانت لي شرة سمجة فهات أبي فأنبت فندمت على ما فرطت قال ثم زللت أبها زلة فرأيت أبي في المنام فقال أي بني ما كان أشد فرحي بك وأعمالك تعرض علينا

التوسل بالصالحين حكات المجيزين والمانعين

فنشبهها بأعمال الصالحين فلما كانت هذه المرة استحييت حياء شديدا فلا تخزني فيمن حولي من الأموات، قال خالد: فكان بعد ذلك قد تنسك وخشع فكنت أسمعه يقول في دعائه في السحر -وكان لنا جارا بالكوفة-: أسألك إنابة لا رجعة فيها ولا حوريا مصلح الصالحين يا هادي الضالين و يا راحم المذنبين) اه. .

وقال ابن القيم في الروح ص٧: ( وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه قال عبد الله بن المبارك حدثني ثور بن يزيد عن إبراهيم عن أبي أيوب قال تعرض أعمال الأحياء على الموتى فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وإن رأوا سوءا قالوا اللهم راجع به.

وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال حدثني محمد أخى قال دخل عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال عظني قال بم أعظك أصلحك الله بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم الموتى فانظر ما يعرض على رسول الله من عملك فبكى إبراهيم حتى اخضلت لحيته. وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول اللهم إنى أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبد الله بن رواحة كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله) اهـ .

ثم قال ابن القيم في الروح ص ١٢: ( وقد ترجم الحافظ أبو محمد عبد الحق الأشبيلي على هذا فقال : ذكر ما جاء أن الموتى يسألون عن الأحياء ، ويعرفون أقوالهم وأعمالهم .. وصح عن عمرو بن دينار أنه قال: ما من ميت يموت إلا وهو يعلم ما يكون في اهله بعده وأنهم ليغسلونه ويكفنونه وانه لينظر إليهم، وصح عن مجاهد أنه قال إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده من بعده ) اه.

وفي الفروع لابن مفلح ٢/ ٣٠١: (ويسمع الميت الكلام ، ولأحمد من حديث سفيان عمن سمع أنساً رضي الله عنه مرفوعاً : إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من ١٨٤ التوسل بالصالحين حكى بين المجيزين والمانعين

الأموات ، فإن كان خيراً استبشروا ، وإن كان غير ذلك قالوا : اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كها هديتنا ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن جابر مرفوعاً وهو ضعيف.

قال أحمد يعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، وفي الغنية : يعرفه كل وقت ، وهذا الوقت آكد ، وأطلق أبو محمد البربهاري من متقدمي أصحابنا: أنه يعرفه ..

قال شيخنا - يعنى ابن تيمية - : استفاضت الآثار بمعرفته بأحوال اهله ، وأصحابه في الدنيا ، وأن ذلك يعرض عليه ، وجاءت الآثار بأنه يرى أيضاً ، وبأنه يدري بها يفعل عنده، ويسر بها كان حسناً ، ويتألم بها كان قبيحاً .

وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملاً أخزى به عند عبدالله بن رواحة وهو ابن عمته ، ولما دفن عمر عند عائشة رضي الله عنهم كانت تستتر منه ، وتقول : إنها كان أبي وزوجي ، أما عمر فأجنبي تعنى أنه يراها ) اهـ .

ثم وقفت على كلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى حيث قال ٥/ ٣٥٩: ( واستفاضت الآثار بمعرفة الميت اهله وبأحوال اهله وأصحابه في الدنيا وإن ذلك يعرض عليه وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه يدري بها يفعل عنده فيسر بها كان حسنا ويتألم بها كان قبيحا وتجتمع أرواح الموتى فينزل الأعلى إلى الأدني .. ) اه. .

وقد عد الإمام أبو القاسم الأصبهاني ذلك من عقائد أهل السنة حيث قال في كتابه الحجة في بيان المحجة (٢/ ٣٣١): (فصل فيمن ينكر أن الأموات يعلمون بأخبار الأحياء ويسمعون: روى عن عثمان بن عبد الله بن أوس قال: قال لى سعيد بن جبير: كيف صنيعك إلى بنت أخيك ؟ أما إنك لا تصنع إليها شيئاً إلا بلغ أباها ذلك. قلت لسعيد بن جبير: ويبلغ الأموات ما يصنع الأحياء ؟ قال: نعم، فإن رأوا خيراً سروا به، وإن رأوا شراً سيء بهم حتى إنهم ليتساءلون، وفي رواية فقلت: وهل يأتي الأموات أخبار الأحياء ؟ قال: نعم ، ما من أحد له حميم إلا يأتيه أخبار أقاربه ، فإن كان خيراً سر به وفرح وهنيء به ، وإن كان شرا



تأس وحزن حتى إنهم ليسألون عن الرجل قد مات فيقال: ألم يأتكم؟ فيقولون : لقد خولف إلى أمه الهاوية.

وروي عن عبيد بن عمير قال: قال عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: إذا مات الرجل فإن تعلم أحد من ولده القرآن بشر بذلك ، وإن كان عقبه عقب سوء أتى الدار غدوة وعشية فبكى عليه حتى ينفخ في الصور، أو كما قال. وعن زيد بن أسلم عن أبي هريرة -رضى الله عنه - قال : إذا مر الرجل بقبر قد كان يعرف صاحبه فسلم عليه عرفه ورد عليه السلام ، وإن كان لا يعرفه رد عليه السلام .

وعن خصيف عن عطاء قال: كل شيء يصنع الحي للميت وصل إليه حتى التسبيح إن شاء الله. وعن مجاهد قال: إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده وتقر بذلك عينه. وعن أبي صالح قال: إن الرجل ليرفع له درجة في قبره فيقول: بم هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك)اهـ

## قول عائشة رضى الله عنها في ذلك ، ودليلها والجواب عنه :

في صحيح البخاري أيضا ٤/ ١٤٦٢: (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر لعائشة فقالت : إنها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم قرأت ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾ النمل: ٨٠، حتى قرأت الآية) اهـ.

## تراجع عائشة رضى الله عنها:

قال ابن حجر في فتح الباري ٧/ ٣٠٣ : ( ومن الغريب أن في المغازي لابن إسحاق رواية يونس بن بكير بإسناد جيد عن عائشة مثل حديث أبي طلحة وفيه ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وأخرجه أحمد بإسناد حسن فان كان محفوظا فكأنها رجعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة لكونها لم تشهد القصة) اهـ.



# الجواب عن استدلال عائشة رضى الله عنه:

قال ابن حجر في فتح الباري ٧/ ٣٠٣: ( قال الإسماعيلي: كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته، فكيف والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكن، لأن قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِي ﴾ النمل: ٨٠ ، لا ينافي قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( أنهم الآن يسمعون ) لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت من المسمع في إذن السامع فالله تعالى هو الذي أسمعهم بأن أبلغهم صوت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وأما جوابها بأنه إنها قال: إنهم ليعلمون فان كانت سمعت ذلك فلا ينافي رواية يسمعون بل يؤيدها) اه.

وقال ابن كثير في تفسيره ٣/ ٥٧٩: ( وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه الآية( إنك لا تسمع الموتى على توهيم عبد الله بن عمر في روايته مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القتلي الذين ألقوا في قليب بدر بعد ثلاثة أيام ومعاتبته اياهم وتقريعه لهم، حتى قال عمر: يا رسول الله ما تخاطب من قوم قد جيفوا ؟ فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ، ولكن لا يجيبون وتأولته عائشة على أنه قال إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. وقال قتادة: أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعاً وتوبيخاً ونقمة.

والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة ، من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً له عن ابن عباس مرفوعاً : ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه ، إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام) اه.

قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوي ٤/ ٢٩٥ وما بعدها : ( وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة ، كما في الحديث الذي صححه ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وآله

وسلم ، أنه قال : " ما من رجل يمر بقبر الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه ، إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام".

وفي سنن أبي داود وغيره عن أوس بن أبي أوس الثقفي ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " إن خير أيامكم يوم الجمعة ، فأكثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة ، فإن صلاتكم معروضة علي " ، قالوا : يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ فقال : " إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء " .

وهذا الباب فيه من الأحاديث والاثار، ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه، ثما يبين أن الأبدان التي في القبور تنعم وتعذب إذا شاء الله ذلك كما يشاء ، وأن الأرواح باقية بعد مفارقة البدن ومنعمة أو معذبة.

ولذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسلام على الموتى ، كما ثبت في الصحيح والسنن أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: " السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم ، واغفر لنا ولهم " .

وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم ، ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في اثار كثيرة معروفة ، ولكن لا يجب أن يكون دائما على البدن في كل وقت ، بل يجوز أن يكون في حال.. ) اهـ .

ثم ذكر حديث القليب ثم قال: (وأهل العلم بالحديث اتفقوا على صحة ما رواه أنس وابن عمر ، وإن كانا لم يشهدا بدرا ، فإن أنسا روى ذلك عن أبي طلحة ، وأبو طلحة شهد بدرا كما روى أبو حاتم في صحيحه.

والنص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدم على تأويل من تأول من

١٨٨ التوسل بالصالحين حكى بين المجيزين والمانعين

أصحابه وغيره ، وليس في القرءان ما ينفى ذلك، فإن قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾ النمل: ٨٠ ، إنها أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه ، فإن هذا مثل ضربه الله للكفار ، والكفار تسمع الصوت ، لكن لا تسمع سماع قبول بفقه واتباع؛ كما قال تعالى : ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كُمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَاءً ﴾ البقرة: ١٧١.

فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفى عنهم جميع أنواع السماع، بل السماع المعتاد كما لم ينف ذلك عن الكفار، بل انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به. وأما سماع آخر فلا ينفى عنهم ، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الميت يسمع خفق نعالهم ، إذا ولوا مدبرين ، فهذا موافق لهذا فكيف يرفع ذلك ) اه. .

وقال ابن رجب في اهوال القبور، ص: ١٣٢ : ( الباب الثامن : فيها ورد من سماع الموتى كلام الأحياء ومعرفتهم بمن يسأل عليهم ويزورهم ومعرفتهم بحالهم بعد الموت وحال أقاربهم في الدنيا .. وقد أنكرت عائشة ذلك كما في الصحيحين [ عن عروة عن عائشة أنها قالت : ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنهم ليَسمعون الآن ما أقول وقد وهم - يعني ابن عمر - إنها قال : إنهم ليعلمون الآن ما كنت أقول لهم إنه حق ثم قرأت قوله : ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾ النمل: ٨٠ ، ﴿ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ فاطر: ٢٢ ].

وقد وافق عائشة على نفي سماع الموتى كلام الأحياء طائفة من العلماء ورجحه القاضي أبو يعلى من أصحابنا في كتاب الجامع الكبير له واحتجوا بها احتجت به عائشة وبأنه يجوز أن يكون ذلك معجزة مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره وهو سماع الموتى كلامه، وفي صحيح البخاري قال قتادة : أحياهم الله تعالى يعني أهل القليب حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما .

وذهب طوائف من أهل العلم - وهم الأكثرون - وهو اختيار الطبري وغيره وكذلك ذكره ابن قتيبة وغيره من العلماء [إلى أن الموتى يسمعون] وهؤلاء يحتجون بحديث القليب كما التوسل بالصالحين حكوب بين المجيزين والمانعين

سبق وليس هو بوهم ممن رواه فإن ابن عمر وأبا طلحة وغيرها ممن شهد القصة حكى اهـ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة لم تشهد ذلك وروايتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: [ إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق ] يؤيد رواية من روى : إنهم ليَسمعون ولا ينافيه فإن الميت إذا جاز أن يعلم جاز أن يسمع لأن الموت ينافي العلم كما ينافي السمع والبصر فلو كان مانعا من البعض لكان مانعا من الجميع.

وأما أن ذلك خاص بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس كذلك وقد ثبت في الصحيحين [ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم ] وقد سبق ذكره وسنذكر الأحاديث الواردة بسماع الموتى سلامَ من يسلم عليهم فيها بعد إن شاء الله.

وأما قوله : ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾ النمل: ٨٠ ، وقوله : ﴿ وَمَاۤ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن في ٱلْقُبُورِ ﴾ فاطر: ٢٢ ، فأن السياع يطلق ويراد به إدراك الكلام وفهمه ويراد به أيضا الانتفاع به والاستجابة له والمراد بهذه الآيات نفى الثاني دون الأول فإنها في سياق خطاب الكفار الذين لا يستجيبون للهدى ولا للإيهان إذا دعوا إليه كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُّ لَّا يُشِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ ﴾ الأعراف: ١٧٩، الآية في نفي السماع والإبصار عنهم لأن الشيء قد ينفي لانتفاء فائدته وثمرته فإذا لم ينتفع المرء بها يسمعه ويبصره فكأنه لم يسمع و لا يبصر ، وسهاع الموتى هو بهذه المثابة وكذلك سماع الكفار لمن دعاهم إلى الإيمان والهدى ) اه.

وقال الشنقيطي في أضواء البيان ٦/ ١٢٨: ( اعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن الموتى في قبورهم يسمعون كلام من كلمهم ، وأن قول عائشة رضي الله عنها ومن تبعها : إنهم لا يسمعون ، استدلالا بقوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾ النمل: ٨٠ ، وما جاء بمعناها من الآيات غلط منها رضي الله عنها ، وممن تبعها . وإيضاح كون الدليل يقتضي رجحان

ذلك ، مبنى على مقدمتين :

الأولى منهما: أن سماع الموتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث متعددة ثبوتا لا مطعن فيه، ولم يذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك خاص بإنسان ولا بوقت.

والمقدمة الثانية: هي أن النصوص الصحيحة عنه صلى الله عليه وآله وسلم في سماع الموتى لم يثبت في الكتاب ولا في السنة شيء يخالفها

وتأويل عائشة رضي الله عنها بعض الآيات على معنى يخالف الأحاديث المذكورة ، لا يجب الرجوع إليه؛ لأن غيره في معنى الآيات أولى بالصواب منه ، فلا ترد النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتأول بعض الصحابة بعض الآيات ، وسنوضح هنا إن شاء الله صحة المقدمتين المذكورتين ، وإذا ثبت بذلك أن سماع الموتى ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من غير معارض صريح ، علم بذلك رجحان ما ذكرنا ، أن الدليل يقتضي رجحانه .

والحاصل أن تأول عائشة رضي الله عنها بعض آيات القرءان ، لا ترد به روايات الصحابة العدول الصحيحة الصريحة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ويتأكد ذلك بثلاثة أمور:

الأول: هو ما ذكرن اهـ من أن رواية العدل لا تر د بالتأويل.

الثاني: أن عائشة رضى الله عنها لما أنكرت رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم " إنهم ليسمعون الآن ما أقول " ، قالت : إن الذي قاله صلى الله عليه وآله وسلم : " إنهم ليعلمون الان أن الذي كنت أقول لهم هو الحق" ، فأنكرت السماع ونفته عنهم، وأثبتت لهم العلم ، ومعلوم أن من ثبت له العلم صح منه السماع ، كما نبه عليه بعضهم.

الثالث: هو ما جاء عنها مما يقتضي رجوعها عن تأويلها، إلى الروايات الصحيحة) اهـ.





#### الفرع الثالث

## هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حي في قبره

قال المجيزون: إذا كان الشهداء أحياء في قبورهم فمن باب أولى الأنبياء ومن باب أولى سيد الأنبياء، لأن الشهداء دون الأنبياء .

قال ابن حزم في المحلى ١/ ٢٥ : ( وأما الشهداء فإن الله عز وجل يقول: ( ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون) وقال تعالى: (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بها أتاهم الله من فضله) ولا خلاف بين مسلمين في أن الأنبياء عليهم السلام أرفع قدرا ودرجة وأتم فضيلة عند الله عز وجل وأعلى كرامة من كل من دونهم، **ومن خالف في هذا فليس مسلم)**) اهـ .

هذا من باب قياس الأولى ومع ذلك فقد وردت الأدلة التي تدل على حياة الأنبياء في قبورهم حتى ألف البيهقي جزءا في ذلك سم اه حياة الأنبياء وعد السيوطى والكتاني الأحاديث الواردة في ذلك من المتواتر.

قال الكتاني في نظم المتناثر في الحديث المتواتر ص ١٣١: (حياة الأنبياء في قبورهم: قال السيوطي في مرقات الصعود: تواترت بها الأخبار، وقال السيوطي في إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء : (حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبره وسائر الأنبياء معلومة عندنا علما قطعيا لما قام عندنا من الأدلة في ذلك وتواترت به الأخبار الدالة على ذلك وقد ألف الإمام البيهقي رحمه الله جزءا في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قبورهم) اهـ

وقال ابن القيم في كتاب الروح ١٥: (وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى، مع أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وأنه صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي



السهاء، وخصوصا بموسى، وقد أخبر بأنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ، إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنها هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين .. كالحال في الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا تراهم) اه.

وفي مسند أبي يعلى ٦/ ١٤٧ : ( عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: **الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ) اهـ.** ورواه ابن عساكر ١٣ / ٣٢٦

قال الهيثمي في المجمع ٨ / ٣٨٧ : رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى ثقات. وقال المناوي في فيض القدير ٣ / ١٨٤: رواه أبو يعلى عن أنس بن مالك وهو حديث صحيح اه. . وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ٢٧٩٠ وفي السلسلة الصحيحة حدیث رقم ۲۲۱.

قال الحافظ في الفتح ٦/ ٤٨٧: ( وقد جمع البيهقي كتابا لطيفا في حياة الأنبياء في قبورهم أورد فيه حديث أنس: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون أخرجه من طريق يحيى بن أبي كثير وهو من رجال الصحيح عن المستلم بن سعيد وقد وثقه أحمد وابن حبان عن الحجاج الأسود وهو بن أبي زياد البصري وقد وثقه أحمد وبن معين عن ثابت عنه.

وأخرجه أيضا أبو يعلى في مسنده من هذا الوجه، وأخرجه البزار لكن وقع عنده عن حجاج الصواف وهو وهم والصواب الحجاج الأسود كما وقع التصريح به في رواية البيهقى وصححه البيهقى ) اه. .





## الفرع الرابع

## أعمالنا تعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته

قال الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف ص١٧٨: ( أعمال الأمّة تعرض على نبيّها في البرزخ فليستح عبدٌ أن يُعرض على نبيه من عمله ما نه اه عنه، لما وقف صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع قال: إني فرطكم على الحوض، وإني مكاثر بكم الأمم فلا تسوّدوا وجهي، يشير إلى أنّه يستحي من سيّئات أمته إذا عُرِضَتْ عليه) اه.

### وفى ذلك أحاديث منها:

#### ❖ حدیث ابن مسعود:

في مسند البزار ٥/ ٣٠٨ : عن عبد الله [ بن مسعود ]عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتى السلام ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : حياتي خير لكم تحدثون ونحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض علي أعهالكم فها رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شرا استغفرت الله لكم ) اهـ .

قال في مجمع الزوائد ٨/ ٥٩٥ : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . وقال السيوطي في الخصائص الكبرى ٢/ ٢٨١ : سنده صحيح. وقال العراقي في طرح التثريب ٣ / ٢٩٧: إسناد جيد . وقال الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار (٢/ ١٠٥١): (البزار من حديث عبد الله بن مسعود ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وإن أخرج له مسلم ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه كثيرون) اهـ .

وفي سنن النسائي ٣/ ٤٣ : ( عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتى السلام) اهـ.

ورواه أحمد في المسند ١/ ٣٨٧ ، والدارمي ٢/ ٩٠ ٤ ، وابن حبان ٣/ ١٩٥ ، والحاكم

التوسل بالصالحين حكوب بين المجيزين والمانعين

٢/ ٢١ كو قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ٥٩٥: رجاله رجال الصحيح، وقال ابن القيم في جلاء الأفهام: هذا إسناد صحيح.

#### مرسل بكر بن عبد الله رضى الله عنه:

في مسند الحارث ٢/ ٨٨٤ : ( عن بكر بن عبد الله المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض على أعمالكم فها كان من حسن حمدت الله عليه وما كان من سيئ استغفرت الله لكم) اهـ

#### ٠٠ حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

في مسند الفردوس ١ / ١٨٣: (عن أبي هريرة: إن لله عز وجل ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتى السلام قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حيات خير لكم تحدثون وتحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض على أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم ) اهـ

وفي سنن أبي داود ٢/ ٢١٨: ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام) اهـ. وفي فيض القدير ٥/ ٤٦٧: (قال في الأذكار والرياض: إسناده صحيح وقال ابن حجر: رواته ثقات)اهـ.

#### حدیث أنس رضی الله عنه:

في مسند الفردوس ٢/ ١٣٧: عن أنس بن مالك: (حياتي خير لكم ينزل على الوحى فأخبركم بها يحل لكم وما يحرم عليكم وموتي خير لكم تعرض علي أعمالكم كل خميس فما كان من حسن حمدت الله عليه وما كان من ذنب استوهبت لكم ذنوبكم) اه..

وقال المناوي في فيض القدير ٣/ ٤٠١: ( رواه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده عن أنس قال الحافظ العراقي في المغنى: إسناده ضعيف) اه..

# حدیث آخر عن أنس رضی الله عنه:

في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (١/ ٥٠٧) (من صلى علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة مائة من الصلاة قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج الدنيا ووكل الله بذلك ملكا يدخله قبري كما تدخل عليكم الهدايا إن علمي بعد موتي كعلمي في الحياة) ( الديلمي ) عن حكامة عن أبيها عن عثمان بن دينار عن أخيه مالك بن دينار عن أنس) اهـ.

فالخلاصة :أن نعلم من تلك المقدمات أن من خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره سمعه ومن خاطبه عن بعد عرض الله عليه ذلك الخطاب، وأن مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته سواء وفي القرب والبعد كذلك سواء، وأما غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن خوطب عند قبره سمع الخطاب، ومن خوطب عن بعد فيمكن أن يسمعه على سبيل خرق العادة كما سمع سارية رضي الله عنه وهو بنهاوند خطاب سيدنا عمر له وهو بالمدينة عندما قال له: يا سارية الجبل.. يا سارية الجبل في القصة المشهور(١١)، والأمر في النهاية راجع لقدرة الله ومشيئة الله.

<sup>(</sup>١) في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (١٢/ ٥٧٢): عن عمرو بن الحارث قال: بينها عمر يخطب يوم الجمعة إذ ترك الخطبة فقال: يا سارية الجبل - مرتين أو ثلاثا، ثم أقبل على خطبته، فقال بعض الحاضرين: لقد جن، إنه لمجنون؛ فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وكان يطمئن إليه فقال: إنك لتجعل لهم على نفسك مقالا، بينا أنت تخطب إذ أنت تصيح: يا سارية الجبل، أي شيء هذا؟ قال: والله إني ما ملكت ذلك! رأيتهم يقاتلون عند جبل يؤتون من بين أيديهم ومن خلفهم فلم أملك أن قلت: يا سارية الجبل! ليلحقوا بالجبل. فلبثوا إلى أن جاء رسول سارية بكتابه أن القوم لقونا يوم الجمعة فقاتلناهم حتى إذا حضرت الجمعة سمعنا مناديا ينادي: يا سارية الجبل -مرتين، فلحقنا بالجبل، فلم نزل قاهرين لعدونا إلى أن هزمهم الله وقتلهم. فقال: أولئك الذين طعنوا عليه: دعوا هذا الرجل، فإنه مصنوع له. رواه "أبو نعيم في الدلائل".)اهـ وروى القصة البيهقي في الدائل واللالكائي في شرح السنة وابن عساكر، وقال الحافظ في الإصابة في تمييز الصحابة (٣/ ٦) عن بعض أسانيده: إسناده حسن، وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٧/ ١٤٨) عن طريق ابن وهب: وهذا إسناد جيد حسن. ثم ذكر طرقا وقال: فهذه طرق يشد بعضها بعضا، وقال السيوطي في الدرر المنتثرة (١/ ٢٢): وألف القطب الحلبي في صحته جزءا. وصحح الألباني إسناد البيهقي في السلسلة الصحيحة (٣/ ١٠١) رقم (١١١٠).

وجواز مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته أمر بدهي بل إن مخاطبته صلى الله عليه وآله وسلم في كل يوم فرض وواجب فيا من مسلم إلا وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يومه مرات وكرات بل وفي أشر ف المقامات وهو مقام الوقوف بين يدي الله، فكل مسلم يقول في صلاته (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) كما علمنا هو صلى الله عليه وآله وسلم أن نقول ذلك في صلاتنا كما في الصحيحين قال ابن حزم في الفصل ١/ ٧٦ : (وكذلك ما أجمع الناس عليه وجاء به النص من قول كل مصل فرضا أو نافلة ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) فلو لم يكن روحه عليه السلام موجودا قائها لكان السلام على العدم هدرا) اه.

وعليه فلا حرج من مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته بها كان يخاطب به في حياته سواء كان المخاطب قريبا أم بعيدا منه صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن حاله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته أكمل لأنه تعرض عليه أعمال أمته ولأن حال الروح بعد الموت أكمل منها قبل الموت.

قال ابن القيم في كتابه الروح ، (ص:١٤٧): ( ومما ينبغي أن يعلم أن ما ذكرنا من شأن الروح يختلف بحسب حال الأرواح من القوة والضعف والكبر والصغر ، فللروح العظيمة الكبيرة من ذلك ما ليس لمن هو دونها ، وأنت ترى أحكام الأرواح في الدنيا كيف تتفاوت أعظم تفاوت بحسب تفارق الأرواح في كيفياتها وقواها وإبطائها وإسراعها والمعاونة لها، فللروح المطلقة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه من التصرف والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود إلى الله والتعلق بالله ما ليس للروح المهينة المحبوسة في علائق البدن وعوائقه ، فإذا كان هذا وهي محبوسة في بدنها فكيف إذا تجردت وفارقته واجتمعت فيها قواها وكانت في أصل شأنها روحا علية زكية كبيرة ذات همة عالية ؟ فهذه لها بعد مفارقة البدن شأن آخر وفعل آخر. وقد تواترت الرؤيا في أصناف بني آدم على فعل الأرواح بعد موتها ما لا تقدر على مثله حال اتصالها بالبدن من هزيمة الجيوش الكثيرة بالواحد والاثنين والعدد القليل ونحو ذلك ، وكم قد رئي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أبو بكر وعمر في النوم قد هزمت أرواحهم عساكر الكفر والظلم فإذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة عددهم وعددهم وضعف المؤمنين وقلتهم) اه.

وقال ابن القيم أيضا في بدائع الفوائد ٢/ ٣٦٧: (هذا من علم الأرواح وصفاتها وكيفياتها ، ومعرفة تأثيراتها في الأجسام والطبائع ، وانفعال الأجسام عنها ، وهذا علم لا يعرفه إلا خواص الناس والمحجوبون منكرون له . ولا يعلم تأثير ذلك وارتباطه بالطبيعة وانفعالها عنه إلا من له نصيب من ذوقه .

وهل الأجسام إلا كالخشب الملقى ، وهل الانفعال والتأثر وحدوث ما يحدث عنها من الأفعال العجيبة والآثار الغريبة إلا من الأرواح والأجسام آلتها بمنزلة آلة الصانع ، فالصنعة في الحقيقة له ، والآلات وسائط في وصول أثره إلى الصنع

ومن له أدنى فطنة، وتأمل أحوال العالم ولطفت روحه وشاهدت أحوال الأرواح وتأثيراتها وتحريكها الأجسام وانفعالها عنها ، كل ذلك بتقدير العزيز العليم خالق الأسباب والمسببات، رأى عجائب في الكون وآيات دالة على وحدانية الله وعظمته وربوبيته وإن ثم عالما آخر تجري عليه أحكام أخر تشهد آثارها وأسبابها غيب عن الأبصار ، فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين الذي اتقن ما صنع ، وأحسن كل شيء خلقه ولا نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الأرواح . بل هو أعظم وأوسع وعجائبه أبهر وآياته أعجب) اه.





## الفرع الخامس

## بعض الأعمال التي يمكن أن تفعلها روح الميت

قال المجيزون: ظاهر مما سبق أن عالم الأرواح والأموات له نواميسه وقوانينه ففيه يلتقون ويتزاورون ويجلسون ويتكلمون.. إلخ، ولكني أريد أن ألفت النظر إلى أن الميت يستطيع أن يفعل أشياء كثيرة ومنها:

#### الميت يمكن أن يصلى في قبره:

وقد تقدم معنا حديث ( أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ) .

وفي صحيح مسلم ٤/ ١٨٤٥: ( عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتيت وفي رواية هداب مررت على موسى ليلة أسرى بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره ) اهـ .

وفي فتح الباري ٦/ ٤٨٧ : ( قال البيهقي : فإن قيل هذا خاص بموسى قلنا قد وجدنا له شاهدا من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم أيضا من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي الحديث وفيه وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه وفيه وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود وإذا إبراهيم قائم يصلى أشبه الناس به صاحبكم فحانت الصلاة فأممتهم.

قال البيهقي : وفي حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه لقيهم ببيت المقدس فحضرت الصلاة فأمهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ثم اجتمعوا في بيت المقدس) اهـ. وفي حلية أبي نعيم ٢/ ٣١٩: (حدثنا أبو حامد بن جبلة ثنا محمد بن اسحاق السراج قال ثنا عمر ابن شيبة قال ثنا يوسف بن عطية قال سمعت ثابتا يقول لحميد الطويل: هل بلغك يا أبا عبيد أن أحدا يصلي في قبره [ إلا الأنبياء ] قال لا قال ثابت اللهم إن أذنت لاحد أن يصلي في قبره فأذن لثابت أن يصلي في قبره .

حدثنا عثمان ابن محمد العثماني قال ثنا اسماعيل بن الكرابيسني قال حدثني محمد بن سنان القزاز قال ثنا شيبان بن جسر عن أبيه قال أنا والله الذي لا إله إلا هو أدخلت ثابتا البناني لحده ومعي حميد الطويل أو رجل غيره شك محمد قال فلم سوينا عليه اللبن سقطت لبنة فإذا أنا به يصلى في قبره فقلت للذي معى ألا ترى قال اسكت.

فلم سوينا عليه وفرغنا أتينا ابنته فقلنا لها ما كان عمل أبيك ثابت فقالت وما رأيتم فأخبرناها فقالت كان يقوم الليل خمسين سنة فإذا كان السحر قال في دعائه: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك الصلاة في قبره فأعطنيها فما كان الله ليرد ذلك الدعاء) اهد. ورواه البيهقي في الشعب مختصرا (٣/ ١٥٥).

فإن قيل: كيف يمكن أن يصلي الميت وقد انتهى التكليف؟ -ومثل ذلك ما يأتي من أعمال يمكن أن يعملها الميت- والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث..).

فالجواب: أن الذي انقطع هو العمل الذي يثاب عليه ويكتب له في ميزان حسناته أما مجرد العمل فلا قال الإمام ابن تيمية كها في مجموع الفتاوى ٤/ ٣٢٩: (وهذه الصلاة: مما يتنعم بها الميت، ويستمتع بها، كها يتنعم أهل الجنة بالتسبيح فانهم يلهمون التسبيح كها يلهم الناس في الدنيا النفس فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به.

الدنيا فان منزلك عند آخر آية تقرؤها

وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له ) يريد به العمل الذي يكون له ثواب لم يرد به نفس العمل الذي يتنعم به فإن أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى الله ويتنعمون بذكره وتسبيحه ويتنعمون بقراءة القرآن ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في

و يتنعمون بمخاطبتهم لربهم ومناجاته وان كانت هذه الأمور في الدنيا أعمالا يترتب عليها الثواب فهي في الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها اعظم من آكله وشربه ونكاحه وهذه كلها أعمال أيضا والآكل والشرب والنكاح في الدنيا مما يؤمر به ويثاب عليه مع النية الصالحة وهو في الآخرة نفس الثواب الذي يتنعم به والله أعلم) اهـ

وقال ابن رجب في كتابه اهـوال القبور ص/ ٦٨): (بعض أهل البرزخ يكرمه الله بأعماله الصالحة عليه في البرزخ وإن لم يحصل له ثواب تلك الأعمال لانقطاع عمله بالموت لكن إنها يبقى عمله عليه ليتنعم بذكر الله وطاعته كم يتنعم بذلك الملائكة وأهل الجنة في الجنة وإن لم يكن لهم ثواب على ذلك لأن نفس الذكر والطاعة نعيها عند اهلها من نعيم جميع أهل الدنيا ولذاتها فها تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله وطاعته) اهـ

## الميت يمكن أن يدعو الله:

وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات فان كان خيرا استبشروا به وان كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كها هديتنا) اه. .

وفي حديث الإسراء والمعراج الطويل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كلما مر على نبى من الأنبياء رحب به ودعا له بخير ) اه. . رواه مسلم ١ / ١٤٦. وفي صحيح مسلم أيضا ٣/ ١٥١١: (أن الشهداء قالوا اللهم: بلغ عنا نبينا انا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا) اه.

## الميت يمكن أن يستغفر للحي:

وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (حياتي خير لكم تحدثون ونحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شرا استغفرت الله لكم) اه.

#### الميت يمكن أن يتراءى للحى:

في مسند الشاميين (٢/ ٢٩٨): (عن ضمرة بن ثعلبة السلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أحرم عليه وآله وسلم فقال: ادع لي بالشهادة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أحرم دم بن ثعلبة على المشركين والكفار قال فكنت أحمل في عظم القوم فيتراءى في النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفهم وأحمل عليهم حتى أقف عنده ثم يتراءى في عند أصحابي فأحمل حتى أكون مع أصحابي قال فعمر زمانا من دهره) اه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/ ٣٣٣: رواه الطبراني وإسناده حسن.

## الميت يمكن أن يطير في الجنة بل وفي الأرض:

في صحيح ابن حبان (١٥/ ٢١): (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أريت جعفرا ملكا يطير بجناحيه في الجنة) قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح.

وفي المعجم الكبير (٢/ ١٠٧): (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة ذا جناحين يطير بهما حيث يشاء مقصوصة قوادمه بالدماء ) اه. قال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني بإسنادين وأحدهما حسن، ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.

وأخرج الطبري في تاريخه (٢/ ١٥١) عن عبد الله بن أبي بكر مرفوعا: ( لقد مر بي الليلة جعفر يقتفي نفرا من الملائكة له جناحان متخضبة قوادمهما بالدم يريدون بيشة بلدا باليمن) ورواه ابن عساكر عن ابن عباس مرفوعا كما في جامع الأحاديث للسيوطي.

وجاء الحديث عن على ففي جامع الأحاديث للسيوطي (١٤/ ٢٠٠): (عرفت جعفرا في رفقة من الملائكة يبشرون أهل بِيشَة بالمطر) (ابن عدى وابن عساكر عن علي).

وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم (٣/ ٢٣٢): (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس وأسهاء بنت عميس قريبة منه إذ رد السلام ثم قال: يا أسماء هذا جعفر بن أبي طالب مع جبريل و ميكائيل وإسرافيل سلموا علينا فردي عليهم السلام وقد أخبرني أنه لقي المشركين يوم كذا وكذا قبل ممره على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث أو أربع فقال: لقيت المشركين فأصبت في جسدي من مقاديمي ثلاثا وسبعين بين رمية وطعنة وضربة ثم أخذت اللواء بيدي اليمني فقطعت ثم أخذت بيدي اليسرى فقطعت فعوضني الله من يدي جناحين أطير بها مع جبريل وميكائيل أنزل من الجنة حيث شئت و آكل من ثمارها ما شئت فقالت أسماء: هنيئا لجعفر ما رزقة الله من الخبر ولكن أخاف أن لا يصدق الناس فاصعد المنبر فاخبر به فصعد المنبر فحمد الله وأثني عليه ثم قال: يا أيها الناس إن جعفر مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه سلم على ثم أخبرهم كيف كان أمره حيث لقى المشركين فاستبان للناس بعد اليوم الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن جعفر لقيهم فلذلك سمى الطيار في الجنة) اهـ.

#### الميت يمكن أن يأمر الأحياء بشي:

في معجم الطبراني ٣/ ٧٣: (حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقى ثنا سليان بن عبد الرحمن ثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطاء الخرساني قال: قدمت المدينة فسألت عمن يحدثني بحديث ثابت بن قيس بن شهاس فأرشدوني إلى ابنته فسألتها

فقالت:.. فلما استنفر أبو بكر رضي الله عنه المسلمين إلى أهل الردة واليهامة ومسيلمة الكذاب سار ثابت بن قيس فيمن سار فلما لقوا مسيلمة وبني حنيفة هزموا المسلمين ثلاث مرات فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعلا لأنفسهما حفرة فدخلا فيها فقاتلا حتى قتلا.

قالت: وأرى رجلا من المسلمين ثابت بن قيس في منامه فقال: إني لما قتلت بالأمس مربي رجل من المسلمين فأنتزع مني درعا نفيسة ومنزله في أقصى المعسكر وعند منزله فرس يستن في طوله وقد أكفأ على الدرع برمة وجعل فوق البرمة رحلا وائت خالد بن الوليد فليبعث إلى درعي فليأخذها فإذا قدمت على خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعلمه أن علي من الدين كذا ولي من المال كذا وفلان من رقيقي عتيق وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه، قال فأتى خالد بن الوليد فوجه إلى الدرع فوجدها كما ذكر وقدم على أبي بكر رضي الله عنه وصيته بعد موته فلا نعلم أن أحدا جازت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس بن شماس رضى الله عنه ) اه.

قال الهيشمي ٩/ ٥٣٦: رواه الطبراني، وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح، والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية فإنها قالت: سمعت أبي، والله أعلم) اهد. ورواه الحاكم في المستدرك ٣/ ٢٦٠ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم.

وقد استفاضت القصص في هذا حتى في وقتنا المعاصر فكم من أناس رأوا أمواتا في المنام يأمرون اهم بفعل أشياء، ولا يكاد يوجد أحد إلا ويعرف قصصا من ذلك .

الميت يمكن أن يرد السلام على الحي:

وقد تقدم معنا حديث: (ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام) اه. وتقدم معنا قصة جعفر رضى الله عنه في رده السلام.

الميت يمكن أن يؤذي الحي:

في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني (١٤/ ٥٠٠): (عن عمارة بن حزم، قال: رآني صلى الله عليه وآله وسلم على قبر، فقال: « انزل من أعلى القبر، لا تؤذى صاحب القبر ولا " يؤذيك » ورواه أحمد والطبراني والحاكم.

#### الميت يمكن أن يجيب عن سؤال الحي:

وقد تقدم معنا أن عمر مر على بقيع الغرقد فقال : السلام عليكم يا أهل القبور أخبار ما عندنا أن نساءكم قد تزوجن ودوركم قد سكنت وأموالكم قد قسمت فأجابه هاتف: يا عمر بن الخطاب أخبار ما عندنا أن ما قدمنا وجدنا وما أنفقنا فقد ربحنا وما خلفنا فقد خسر ناه) اه.

#### الميت يمكن أن يخاطب الحي:

وقد تقدم معنا عن ميناء أو عن ميناس قال : خرج علينا رجل في يوم فيه دفء فأتى الجبان فصلى ركعتين ثم أتى قبرا فاتكأ عليه فسمع صوتا: ارتفع عني لا تؤذيني أنتم تعملون ونحن نعلم ولا نعمل لأن تكون لي مثل ركعتيك أحب إلي من الدنيا وما فيها) اهـ.

وتقدم معنا أيضا عن ثابت البناني قال: بينها أنا بالمقابر إذا أنا بهاتف يهتف من ورائى يقول: يا ثابت لا يغرنك سكوتها فكم من مغموم فيها والتفت فلم أرَ أحدا) اه.

وقد عقد الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه الهواتف بابا في هواتف القبور ومما ذكره فيه (ص:٤٢): (حدثني سعيد بن يحيى القرشي قال سمعت أبي يذكر عن شرقي بن قطامي قال كان رجلان بينهما إخاء ومودة فتصارما فهات أحدهما في الصرم فدفن بالدوم فمر الباقى بقبر الميت فلم يعرج عليه ولم يسلم فهتف به هاتف من القبر:

أجدك تطوى الدوم ولا ترى عليك لأهل الدوم أن تكلها

وبالدوم ثاولو ثويت مكانه فمر بأهل الدوم عاج فسلما تجدد صرما أنت كنت بدأته ولا أنا فيه كنت أسوأ وأظلما) اهـ

وفي (ص: ٤٣): (حدثني محمد بن الحسين ثنا حكيم بن جعفر قال سمعت صالحا المري يقول دخلت المقابر يوما في شدة الحر فنظرت إلى القبور خامدة كأنهم قوم صموت فقلت سبحان من يجمع بين أرواحكم وأجسادكم بعد افتراقها ثم يحييكم وينشركم من بعد طول البلى قال فناداني مناد من بين تلك الحفر يا صالح ومن آياته أن تقوم السهاء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، قال فسقطت والله لوجهي جزعا من ذلك الصوت.

وحدثني محمد بن الحسين ثنا داود بن المحبر ثنا ليث بن سعيد بن هاشم عن أبيه قال أعرس رجل في الحي على ابنه فاتخذ لذلك لهوا وكانت منازلهم إلى جانب المقابر قال فو الله إنهم لفي لهوهم ذلك إذ سمعوا صوتا منكرا أفزعهم قال فأصغوا مطرقين فإذا هاتف من بين القبور يقول:

يا أهل لذات لهو لا تدوم لهم إن المنايا تبيد اللهو واللعبا كم قد رأيناه مسرورا بلذته أمسى فريدا من الاهلين مغتربا قال فو الله إن لبثت بعد ذلك إلا أياما حتى مات الفتى المتزوج) اه.

وفي (ص ٤٤): (حدثني أبو الحسن البصري حدثني سعيد بن حسان قال بينا ركب في فلاة من الأرض في ليلة ظلماء وورائهم تحيط المقابر إذا هاتف يقول لهم:

أيها الركب المحبون على الأرض محدون كما أنتم كنا وكما نحن تكونون) اهـ

وفي (ص ٤٥): (حدثني القاسم بن هاشم بن سعيد ثنا أبو اليهان ثنا صفوان بن عمرو عن سليهان بن يسار الحضرمي قال كان ناس يسيرون ليلا عند باب الشرق مما يلي المقابر

فسمعوا صوتا من قبر يقول: يا أيها الركب سيروا من قبل أن لا تسيروا فكما كنتم كنا فغيرنا ريب المنون وسوف كما كنا تكونون.

وحدثني عمار بن نصر أبو ياسر المروزي ثنا بقية بن الوليد ثنا صفوان عن عبد الرحمن بن جبير عن يزيد بن شريح أنه سمع صوت من قبر إن ترون اليوم أمثالنا بعدها أمثالكم وكنا أقرانا في الحياة كشكلكم فتلك البيداء تسفى رياحها ونحن في مقصورة لا ننالكم فمن يك منا فليس براجع فتلك ديارنا وهي مصيركم) اه. .

ثم ذكر قصصا كثيرة في ذلك فراجعها فلا يتسع المقام لذكرها.

الميت يمكن أن يقول: الله ربى والإسلام ديني..:

كما في حديث البراء ابن عازب المشهور في سؤال الملكين للميت في القبر من ربك ومن نبيك وما دينك ...، وهو في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهما.

#### الميت يمكن أن يقرأ القرآن:

في جامع الترمذي ٥/ ١٦٤: (عن بن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب) اه. .

وفي الحلية لأبي نعيم ٢/ ٣٢٢ : (حدثنا ابو محمد بن حيان قال ثنا احمد بن الحسين قال ثنا احمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني محمد بن مالك العبري قال ثنا محمد بن عبدالله الأنصاري قال حدثني إبراهيم بن الصمة المهلبي قال: حدثني الذين كانوا يمرون بالحفر بالأسحار قالوا كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثابت سمعنا قراءة القرآن) اه.

## الميت يمكن أن يؤذن في قبره :

في سنن الدارمي ١/٥٥ : (أخبرنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز قال : لما كان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعيد بن المسيب من المسجد وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي كرامات الأولياء للالكائي ١٦٦: (سياق ما روي في كرامات سعيد بن المسيب رحمة الله عليه: حدثنا أحمد بن عبيد قال أنا أحمد بن الحسين قال ثنا أحمد بن زهير قال ثنا محمد بن سليان لوين قال ثنا عبد الحميد بن سليان عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب قال لقد رأيتني في ليالي الحرة وما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد غيري وما يأتي وقت صلاة إلا سمعت الأذان من القبر ثم أقيم فأصلي وإن أهل الشام ليدخلون المسجد زمرا فيقولون انظروا إلى هذا الشيخ المجنون.

ومن العجيب ما في اقتضاء السراط المستقيم لابن تيمية (ص ٣٧٣) بعد ذكره للنهي عن الصلاة عند القبور قال: (ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قبور غيره من الصالحين وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك ،فهذا كله حق ليس مما نحن فيه والأمر أجل من ذلك وأعظم.

وكذلك أيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكا إليه الجدب عام الرمادة فراه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج فيستسقي الناس فإن هذا ليس من هذا الباب ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعرف

من هذه الوقائع كثيرا، وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لغيره من أمته حاجته فتقضى له فإن هذا قد وقع كثيرا وليس هو مما نحن فيه.

وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره لهؤلاء السائلين ليس ما يدل على استحباب السؤال فإنه هو القائل صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم ليسألني مسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا فقالوا يا رسول الله فلم تعطيهم قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبي الله لي البخل.

وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا لاضطرب إيهانهم كما أن السائلين له في الحياة كانوا كذلك وفيهم من أجيب وأمر بالخروج من المدينة، فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر أما أنه يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا)اهـ

ثم قال (ص ٣٧٤): (وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندها وتوقى الشياطين والبهائم لها واندفاع النار عنها وعمن جاورها وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى واستحباب الاندفان عند بعضهم وحصول الأنس والسكينة عندها ونزول العذاب بمن استهان بها فجنس هذا حق ليس مما نحن فيه وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق) اهـ .

#### روح الميت من جنس الملائكة تصعد وتهبط في لحظة:

قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ٤/ ٣٢٩ : ( وأما كونه رأى موسى قائما يصلى في قبره وراه في السماء أيضا فهذا لا منافاة بينهما فإن أمر الأرواح من جنس أمر الملائكة في اللحظة الواحدة تصعد وتهبط كالملك ليست في ذلك كالبدن ، وقد بسطت الكلام على أحكام الأرواح بعد مفارقة الأبدان في غير هذا الموضع وذكرت بعض ما في ذلك من الاحاديث والآثار والدلائل) اه.

#### روح الميت بعد الموت أعظم منها قبله:

وقد تقدم معنا قول ابن القيم: (ولا نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الأرواح. بل هو أعظم وأوسع وعجائبه أبهر وآياته أعجب) اهد.

#### روح الميت لها من التصرف والقوة أكثر من روح الحي:

وقد تقدم معنا قول ابن القيم في كتابه الروح ١٤٧: ( فللروح المطلقة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه من التصرف والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود إلى الله والتعلق بالله ما ليس للروح المهينة المحبوسة في علائق البدن وعوائقه) اه..

#### روح الميت يمكن أن تهزم الجيوش:

وقد تقدم معنا قول ابن القيم: ( وقد تواترت الرؤيا في أصناف بني آدم على فعل الأرواح بعد موتها ما لا تقدر على مثله حال اتصالها بالبدن من هزيمة الجيوش الكثيرة بالواحد والاثنين والعدد القليل ونحو ذلك) اه.

#### الروح تصف العلاج وتجيب عن مشكل المسائل:

قال الإمام ابن القيم في كتابه الروح ص ٢٥: (وأما من حصل له الشفاء باستعمال دواء رأى من وصَفَه له في منامه فكثير جدا، وقد حدثني غير واحد ممن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه راه بعد موته ، وسأله عن شيء كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب، وبالجملة فهذا أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وأحكامها وشأنها ، وبالله التوفيق) اه.

وقد عقد الحافظ ابن رجب في كتابه أهوال القبور فصلا أورد فيه بعض الأعمال التي يفعلها الأموات فقال: (ص/ ٦٨) وما بعدها: (فصل: بعض أهل البرزخ يكرمه الله بأعماله الصالحة عليه في البرزخ وإن لم يحصل له ثواب تلك الأعمال لانقطاع عمله بالموت لكن إنها يبقى عمله عليه ليتنعم بذكر الله وطاعته كم يتنعم بذلك الملائكة وأهل الجنة في الجنة وإن لم

يكن لهم ثواب على ذلك لأن نفس الذكر والطاعة نعيها عند اهلها من نعيم جميع أهل الدنيا ولذاتها فها تنهم المتنعمون بمثل ذكر الله وطاعته) اه. ثم ذكر حديث سورة الملك السابق ذكره ثم قال:

- (خرج أبو عبد الله بن مندة بإسناده ضعيف من حديث طلحة بن عبيد الله قال أردت مالى بالغابة فأدركني الليل فآويت إلى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام فسمعت قراءة من القبر ما سمعت أحسن منها فجئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال: ذلك عبد الله، ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم فجعلها في قناديل من زبرجد وياقوت وعلقها وسط الجنة فإذا كان الليل ردت إليهم أرواحهم إلى مكانها.
- روى أبو نعيم بإسناده عن محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني إبراهيم بن الصمة المهلبي قال حدثني الذين كانوا يمرون بالحصن بالأسحار قالوا: كنا إذا مررنا بجنبات ثابت البناني سمعنا قراءة القرآن
- وبإسناده عن يسار بن حبيش عن أبيه قال أنا والذي لا إله إلا هو أدخلت ثابت البناني في لحده ومعى حميد ورجل غيره فلم سوينا عليه اللبن سقطت لبنه فإذا به يصلي في قبره فقلت للذي معى ألا تراه قال اسكت فلم سوينا عليه وفرغنا أتينا ابنته فقلنا لها ما كان عمل ثابت قال وما رأيتم فأخبرناها فقالت كان يقوم الليل خمسين سنة فإذا كان السحر قال في دعائه اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطينها فيا كان الله ليرد ذلك الدعاء.
- وقال أبو بكر الخلال أخبرني أحمد بن محمد بن بشر حدثنا سليمة بن شبيب حدثنا حماد الحفار قال دخلت المقابر يوم الجمعة فها انتهيت إلى قبر إلا سمعت فيه قراءة القرآن.
- وروى أبو الحسن في كتاب الروضة عن عبد الله به محمد عن منصور حدثني إبراهيم الحفار قال حفرت قبرا فبدت لبنة فشممت رائحة المسك حين انفتحت اللبنة فإذا شيخ جالس في قبره يقرأ القرآن.

## ٢١٢ التوسل بالصالحين حكى بين المجيزين والمانعين

- وروى هبة الله الطبري اللالكائي الحافظ في كتاب شرح السنة بإسناده عن يحيى بن معين قال: قال لي حفار مقابر أعجب ما رأيت من هذا المقابر أني سمعت في قبر أنينا كأنين المريض وسمعت من قبره المؤذن وهو يجيبه من القبر.
- وروى الحافظ أبو بكر الخطيب بإسناده عن عيسى بن محمد الطوماري قال رأيت أبا بكر بن مجاهد المقرئ في النوم كأنه يقرأ وكأني أقول: متَّ وتقرأ فكأنه يقول لي: كنت أدعو الله في دبر كل صلاة وعند ختم القرآن أن يجعلني ممن يقرأ في قبره.
- وحدثني المحدث أبو الحجاج يوسف السرمدي حدثنا شيخنا أبو الحسن علي بن الحسين السامري خطيب سامرا وكان رجلا صالحا وأراني موضعا من قبور سامرا فقال هذا الموضع لا يزال يسمع منه قراءة سورة تبارك.
- وروى ابن أبي الدنيا في كتاب ذكر الموت بإسناده فيه نظر عن الحسن أنه سئل عن الرجل يموت ولم يتعلم القرآن يبلغ درجة أهل القرآن فبكى الحسن وقال هيهات هيهات وأني له بذلك ثم قال: بلغني أن المؤمن إذا مات ولم يأخذ من القرآن أُمر حفظته أن يعلموه القرآن في قبره حتى يبعثه الله يوم القيامة مع أهله.
- وبإسناده عن يزيد الرقاشي قال: بلغني أن المؤمن إذا مات وقد بقي عليه شيء من القرآن لم يتعلمه بعث إليه ملائكة يحفظونه ما بقي عليه منه.
- قال وحدثنا صالح بن عبد الله الترمذي حدثنا الضبي بن الأشعث سمعت عطية بن زيد العوفي يقول: بلغني أن العبد إذا لقي الله ولم يتعلم كتابه علمه في قبره حتى يثبته الله عليه.
- وخرجه أبو القاسم الأزهري في كتاب فضائل القرآن من رواية عبد الكريم بن الهيثم حدثنا الحسن بن عبد الله بن حرب حدثنا الضبي بن الأشعث بن سالم حدثني عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن ولم يستظهره أتاه ملك فزجره في قبره فلقى الله وقد استظهره.

- وخرج الخلال في كتاب السنة من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان وفيه ضعف عن أبيه عن عكرمة قال: قال ابن عباس: المؤمن يعطى مصحفا في قبره يقرأ فيه، وخرجه ابن البراء في الروضة من طريق حفص بن عمر العدني وفيه ضعف أيضا عن الحكم بن أبان.
- ورئى الحافظ أبو العلى الهمداني في النوم بعد موته وهو في مدينة جدرانها وحيطانها كلها كتب فسئل عن ذلك فقال سألت الله أن يشغلني بالعلم كما كنت أشتغل به فأنا أشتغل بالعلم في قبري أو كما قال.
- ورئي الحافظ عبد القادر الرهاوي في النوم بعد موته وهو يسمع الحديث فقال أنا لا أزال أسمع الحديث إلى يوم القيامة ) اه. .
- والقصص في ذلك كثيرة جدا جدا، راجع لها إن شئت كتاب الروح لابن القيم وكتاب شرح الصدور للسيوطي.

والآن لنستعرض في الفرع التالي بعض ما كان يخاطب به الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبالتالي فيجوز أن يخاطب بذلك صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته. لأنه قد تقرر معنا أن ما جاز أن يخاطب به صلى الله عليه وآله وسلم في حياته فيجوز أن يخاطب به بعد مو ته.



## الفرع السادس

# بعض مخاطبات الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبالتالي يمكن أن يخاطب بها بعد موته

## أسألك مرافقتك في الجنة:

في صحيح مسلم ١/ ٣٥٣: عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لى سل فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك ؟ قلت: هو ذاك قال فأعنى على نفسك بكثرة السجود) اه.

فإذا كان يجوز أن يقال له صلى الله عليه وآله وسلم في حياته ( أسألك مرافقتك في الجنة ) فيجوز أن يقال له ذلك بعد موته .

قال المجيزون: هذا الخطاب إنها هو على سبيل المجاز حيث إن الجنة ملك لله يدخلها من يشاء ويمنعها من يشاء، وليست ملكا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل فيها من يشاء ويمنع من يشاء، فيدخل فيها ذلك الصحابي ليرافقه، بل إذا اعتقد ذلك أحد فقد كفر.

فكأن الصحابي قال: أسألك أن تشفع لي عند الله في أن أرافقك في الجنة وهذا أسلوب عربي مشهور ويسمى عند أهل البلاغة بالمجاز العقلي، وأمثلته في القرآن والسنة كثيرة جدا فمن ذلك :

قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: ﴿ أَنَّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيَــَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُحُ فِيهِ فَيكُونُ طَيِّزًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصِ وَأُخِي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ آل عمران: ٤٩ ، يعنى أتسبب في ذلك لأن الخالق والشافي والمحى في الحقيقة هو الله جل جلاله.

- وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللهُ لَكُمْ قِيمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ ﴾
  النساء: ٥، أي تسببوا في رزقهم لأن الرازق في الحقيقة هو الله.
- وقوله تعالى عن جبريل: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًا ﴾ مريم:
  ١٩ ، والو اهب للولد هو الله ونسبته لجبريل مجاز على سبيل التسبب.
- وقوله تعالى عن الملائكة: ﴿ فَٱلْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا ﴾ النازعات: ٥ ، والمدبر للأمر في الحقيقة هو
  الله ونسبته للملائكة مجاز على سبيل التسبب.
- وقوله تعالى: ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ, مِن فَضَلِهِ ۚ ﴾ التوبة: ٧٤، والمغني لهم في الحقيقة هو الله، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم سبب.
- وقوله تعالى: ﴿ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ المزمل: ١٧، ونسبت ذلك إلى اليوم مجاز لأنه
  سبب في ذلك.
- وقوله تعالى: ﴿ وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿ ثَنَ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا ۚ ﴾ نوح: ٢٣ ٢٤ ،
  وإسناد الإضلال للأصنام مجاز والمضل في الحقيقة هو الله.
- وقوله تعالى عن فرعون: ﴿ يَنهَمَنُ ٱبنِ لِي صَرْحًا ﴾ غافر: ٣٦، أي مر من يبني ذلك
  من البنائين فإسناد البناء إلى هامان مجاز ومنه قول أحدنا: بنيت بيتا.
- وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آنَعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ الأحزاب: ٣٧، أي تسببت في الإنعام عليه لأن المنعم هو الله تعالى، وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة.
- ومن أمثلته في السنة ما في صحيح مسلم ١/ ١٩٥ (عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس يقول قلت: يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك قال نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح) أي شفعت له في ذلك.

وستأتي أمثلته كثيرة على ذلك من السنة إن شاء الله تعالى عند الحديث عن معنى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية.

قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ١/ ١١٠: (ولهذا قال العلماء المصنفون في أسماء الله تعالى: يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله وإن كل غوث فمن عنده وإن كان جعل ذلك على يدي غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى ولغيره مجاز .. قالوا واجتمعت الأمة على ذلك .. والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به وإما مخطئ ضال. وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو أيضا مما يحب نفيها ومن أثبت لغير الله مالا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها) اه.

وقال الإمام القرافي في الفروق ٣/ ٢٤: (وكذلك الخلق والرزق والأمانة والإحياء والبعث والنشر والسعادة والشقاء والهداية والإضلال والطاعة والمعصية والقبض والبسط فيجب على كل أحد أن يعتقد توحيد الله تعالى وتوحده بهذه الأمور على سبيل الحقيقة وإن أضيف شيء منها لغيره تعالى فإنها ذلك على سبيل الربط العادي لا أن ذلك المشار إليه فعل شيئا حقيقة ..) اه. .

ومثل ذلك ما في مسند أبي يعلى ١٣/ ٢٣٦: (عن أبي موسى قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليه وآله وسلم أعرابيا فأكرمه فقال له ائتنا فأتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سل حاجتك، فقال: ناقة نركبها وأعنزا يحلبها أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل.. قال: إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، فقال: ما هذا فقال علماؤهم أن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا قال فمن يعلم موضع قبره قال عجوز من بني إسرائيل، فبعث إليها فأتته فقال دليني على قبر يوسف قالت حتى تعطيني

حكمي، قال: ما حكمك ؟، قالت: أكون معك في الجنة فكره أن يعطيها!! ذلك، فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء فقالت أنضبوا هذا الماء فأنضبوا، قالت: احتفروا واستخرجوا عظام(١) يوسف فلما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار) اهر.

وهو في صحيح ابن حبان ٢/ ٥٠٠ ومستدرك الحاكم ٢/ ٤٣٩ و٢٢٤، قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم ، وقال الحاكم في الموضع الآخر : هذا حديث صحيح الإسناد ، واوفقه الذهبي، وقال الهيثمي في المجمع ١٠/ ٢٦٧ : رجال أبي يعلى رجال الصحيح.

وله شاهد عن على في معجم الطبراني الأوسط ٧/ ٣٧٤ قال: (حدثنا محمد بن يعقوب نا يعقوب بن إسحاق نا الحسن بن عنبسة ثنا محمد بن كثير الكوفي عن أبي العلاء الخفاف عن المنهال بن عمرو عن حبة العرني عن على قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سئل شيئا فأراد أن يفعله قال: نعم، وإذا أراد أن لا يفعل سكت، وكان لا يقول لشيء لا، فأتاه أعرابي فسأله فسكت ثم سأله فسكت ثم سأله فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كهيئة المنتهر: سل ما شئت يا أعرابي، فغبطناه فقلنا: الآن يسأل الجنة.

فقال الأعرابي: أسألك راحلة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لك ذاك ثم قال: سل قال: أسألك زادا، قال: ولك ذاك، قال: فتعجبنا من ذلك.

فقال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم بين مسألة الأعرابي وعجوز بني إسرائيل؟، ثم قال: إن موسى لما أمر أن يقطع البحر فانتهى إليه فضربت وجوه الدواب فرجعت، فقال

<sup>(</sup>١) لعل هذا من تصرف بعض الرواة فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام كما هو معلوم فلعلها في الحديث (جسد يوسف) فتصرف الراوي وقال (عظام يوسف) والله أعلم.

موسى: ما لي يا رب، قال له: إنك عند قبر يوسف فاحتمل عظامه معك وقد استوى القبر بالأرض، فجعل موسى لا يدري أين هو ؟.

قالوا: إن كان أحد منكم يعلم أين هو، فعجوز بني إسرائيل لعلها تعلم أين هو فأرسل إليها موسى عليه السلام، قال: هل تعلمين أين قبر يوسف عليه السلام؟، قالت: نعم، قال: فدليني عليه، قالت: لا والله حتى تعطيني ما أسألك، قال: ذاك لك، قالت: فإني أسألك أن أكون معك في الدرجة التي تكون فيها في الجنة، قال: سلي الجنة، قالت: لا والله أن أكون معك، فجعل موسى يرادها فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن أعطها ذلك فإنه لا ينقصك شيئا فأعطاها، ودلته على القبر فأخرج العظام وجاوز البحر) اهد.

#### يا رسول الله أستجيرك من النار:

في شعب الإيهان للبيهقي (١/ ٤٦٨): (أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السهاك ثنا محمد بن عبدك ثنا أبو بلال ثنا أبو المليح الرقي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفد من العرب فيهم شاب فقال الشاب للكهول: اذهبوا فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أحفظ لكم رحالكم ، فذهب الكهول فبايعوه.

ثم جاء الشاب فأخذ بحقوي رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فقال: يا رسول الله استجيرك من النار فقال القوم: دعه يا غلام! فقال: والذي بعثه لا أتركه حتى يجيرني من النار فأتاه جبريل فقال: يا محمد أجره فإن الله تعالى قد أجاره) اه.

#### يا رسول الله لولا أمتعتنا به :

في صحيح البخاري ٥/ ٢٥٢٥ ومسلم ٣/ ١٤٢٧: (عن سلمة بن الأكوع قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر من هنياتك فحدا بهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من السائق؟ قالوا: عامر فقال: رحمه

الله، فقالوا: يا رسول الله هلا أمتعتنا به، فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم: حبط عمله قتل نفسه فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله فجئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا نبي الله فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله فقال: كذب من قالها إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد وأي قتل يزيده عليه) اهـ.

قال المجيزون: قول الصحابة: لولا أمتعتنا به مجاز لأن الذي يمتعهم بتأخير موته هو الله سبحانه وليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالمقصود لولا تسببت في إمتاعنا به بتأخيرك هذا الدعاء.

قال النووي في شرحه على مسلم ١٢/ ١٦٧: ( معنى وجبت أي ثبتت له الشهادة وسيقع قريبا وكان هذا معلوما عندهم أن من دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدعاء في هذا الموطن استشهد فقالوا: هلا أمتعتنا به، أي وددنا أنك لو أخرت الدعاء له بهذا إلى وقت آخر لنتمتع بمصاحبته ورؤيته مدة ) اهـ .

وقال ابن حجر في الفتح ٧/ ٤٦٦: (قوله قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به ، اسم هذا الرجل عمر سم اهـ مسلم في رواية إياس بن سلمة ولفظه : **فنادي عمر** بن الخطاب وهو على جمل له يا نبى الله لولا أمتعتنا بعامر، وفي حديث نصر بن دهر عند بن إسحاق: فقال عمر وجبت يا رسول الله.

ومعنى قوله: لولا أي هلا وأمتعتنا أي متعتنا أي أبقيته لنا لنتمتع به أي بشجاعته والتمتع الترفه إلى مدة ومنه أمتعنى الله ببقائك ) اهـ .

## وليس لنا إلا إليك فرارنا \* وأين فرار الناس إلا إلى الرسل:

في الدعاء للطبراني ١/ ٥٩٧ : (حدثنا على بن سعيد الرازي ثنا أحمد بن رشد بن خثيم الهلالي ثنا عمى سعيد بن خيثم ثنا مسلم الملائي عن أنس بن مالك قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله لقد أتيناك وما لنا بعير يئط ولا صبي يصطبح، وأنشده:

اتيناك والعذراء تدمي لبانها وقد شعلت أم الصبي عن الطفل وألقى بكفيه الفتى استكانة من الجوع ضعفا ما يمر وما يحلي ولا شيء عما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفشل ولسيس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل

فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجر رداءه حتى صعد المنبر ثم رفع يديه إلى السهاء فقال اسقنا غيثا مغيثا مريا مريعا غدقا طبقا عاجلا غير رايث نافعا غير ضار تملأ به الضرع وتنبت به الزرع وتحمي به الأرض بعد موتها فو الله ما رد يديه إلى نحره حتى ألقت السهاء بأوراقها وجاء أهل البطاح يعجبون يا رسول الله الغرق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حوالينا ولا علينا فانجاب السحاب عن السهاء حتى أحدق بالمدينة كالإكليل فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال لله أبو طالب لو كان حيا قرت عيناه من ينشدنا قوله، فقام علي بن ابي طالب فقال يا رسول الله كأنك أردت قوله:

وأبيض يستسقي الغهام بوجهه ثهال اليتامي عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل كدنبتم وبيت الله يبزى محمد ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجل فقام رجل من كنانة فقال:

لك الحمد والحمد ممن شكر سيقينا بوجه النبي المطرد عمن الله خالق عند و أشخص منه البصر

وأسرع حتي رأينا المطرو ولم يك إلا كقلب السرداء أغــاث بــه الله عليــا مــــــــــا دفاق العزالي وجم البعاق أب\_\_\_و طال\_ب ذو رداء وغيرر وكان كالكان كان كالكان يسقى بك الله صو سالغهام ومنن يكفر الله يلتق الغير فمن يشكر الله يلقني المزيد

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن يك شاعر قد أحسن فقد أحسنت ) اهـ.

ورواه البيهقي في الدلائل ١/ ١٨٤ : (حدثنا عبدالرحمن بن الحسن ثنا أحمد بن رشد بن خثيم ثنا أبو معمر سعيد بن خثيم عمى عن مسلم الملائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله والله لقد أتيناك وما منا بعير يئط ولا صبي يصطبح.. ) اهـ .

وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٢/ ٤٣٢ : ( فقد روي عن أنس من وجوه كثيرة بمعان متفاوتة حسان قد ذكرنا بعضها في التمهيد ، ومن أكملها معني وأحسنها ألفاظا وسياقه حديث مسلم الملائي عن أنس: قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله لقد أتيناك وما لنا بعير يثط ولا صبى يصطبح وأنشد .. ) اهـ .

وفي فتح الباري ٢/ ٤٩٥ : (.. وأوضح من ذلك ما أخرجه البيهقي في الدلائل من رواية مسلم الملائي عن أنس قال جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أتيناك وما لنا بعير يئط ولا صبي يغط، ثم أنشده شعرا يقول فيه:

وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل فقام يجر رداءه حتى صعد المنبر، فقال: اللهم اسقنا .. الحديث.

وفيه ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لو كان أبو طالب حيا لقرت عيناه من ينشدنا

قوله»، فقام علي فقال: يا رسول الله، كأنك أردت قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ..الأبيات. وإسناد حديث أنس وإن كان فيه ضعف لكنه يصلح للمتابعة وقد ذكره بن هشام في زوائده في السيرة تعليقا عمن يثق به ) اه.

## النداء باسمه صلى الله عليه وآله وسلم ( وامحمداه ):

في المدهش لابن الجوزي ١/ ٢٤٣: ( قطعت قريش لحم خبيب ثم حملوه إلى الجذع ليصلب فقالوا أتحب أن محمدا مكانك فقال والله ما أحب أني في اهلي وولدي وأن محمدا شيك بشوكة ، ثم نادى : وامحمداه:

إن في الأسروم مقيا معالم الخدد صب المعام قال ب اها .

وفي جلية الأولياء ٢٤٦/١: (نا محمد بن عساكر في تاريخه ٢١/١١: (نا محمد بن عبد الله نا الحسن بن علي بن نصير الطوسي نا محمد بن عبد الكريم العبدي نا الهيثم بن عدي نا ثور بن يزيد نا خالد بن معدان عن سعيد بن عامر الجمحي قال في قصة طويلة: (شهدت مصرع خبيب الأنصاري بمكة وقد بضعت قريش لحمه ثم حملوه على جذعة فقالوا أتحب ان محمدا مكانك فقال والله ما أحب أني في اهلي وأن محمدا يشك بشوكة ثم نادى: يا محمد، في ذكرت ذلك اليوم وتركي نصرته في تلك الحال وأنا مشرك لا أؤمن بالله العظيم إلا ظننت أن الله تعالى لا يغفر لي بذلك الذنب أبدا) اه. وذكر القصة ابن الجوزي في صفة الصفوة ١/ ٢٦٠ وفي الإسناد الهيثم بن عدي وهو شديد الضعف.

#### أعوذ بالله ورسوله:

في مسند الإمام احمد ٣/ ٤٨٢: (عن الحرث بن يزيد البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها فقالت لي: يا عبد الله إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجة

التوسل بالصالحين حكالات بين المجيزين والمانعين

فهل أنت مبلغي إليه ، قال: فحملتها فأتيت المدينة .

قال: فجلست، قال: فدخل منزله، أو قال: رحلة فاستأذنت عليه، فأذن لي فدخلت فسلمت، فقال: هل كان بينكم وبين بني تميم شيء، قال: فقلت: نعم قال: وكانت لنا الدبرة عليهم ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب فأذن لها فدخلت، فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فأجعل الدهناء، فحميت العجوز واستَو فَزت، قالت: يا رسول الله فإلى أين تضطر مضرك.

قال: قلت: إنها مثلى ما قال الأول: معزاء حملت حتفها حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لى خصما، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد ،قال: هيه، وما وافد عاد وهو أعلم بالحديث منه، ولكن يستطعمه قلت: إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان، فلما مضي الشهر خرج جبال تهامة فنادي اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه، ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم أسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود فنودى منها اختر فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمددا لا تبقى من عاد أحدا، قال: فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا، قال ابن وائل وصدق: قال: فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد ) اهـ.

ورواه الطبراني ٣/ ٢٥٤، قال الحافظ في الفتح ٨/ ٥٧٩: (أخرج قصة عاد أحمد بإسناد **حسن** عن الحارث بن حسان<sup>(١)</sup> البكري قال خرجت أنا والعلاء بن الحضرمي .. ) اهـ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والذي في المسند (الحارث بن يزيد) كما تقدم ثم وجدت الترمذي قال في سننه (٥/ ٣٩١): (عن الحارث بن حسان ويقال له الحارث بن يزيد).

وفي مسند اسحاق بن راهويه ١١٨/٤: (عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج قبل الأولى صلى ركعتين في المسجد ويصلي ركعتين قبل العصر، فقدم عليه وفد بني المصطلق وكان قد بعث إليهم الوليد بن عقبة فأخذ صدقات أموالهم بعد الوقعة فلما سمعوا بذلك خرج منهم قوم ركوبا يفخم رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويهديه في البلاد ويحدثه، فلما سمع بهم رجع فقال يا رسول الله إن وفد بني المصطلق منعوا صدقاتهم فلما سمعوا بمرجعه أقبلوا على أثره حتى قدموا المدينة فصفوا مع رسول الله عليه وآله وسلم في الصف الأول في صلاة الأولى، فقالوا نعوذ بالله وبرسوله من غضب الله وغضب رسوله ذكر لنا أنك بعثت رجلا تصدق أموالنا فسر رنا بذلك وقرت به أعيننا فذكر لنا أنه رجع فخشينا أن يكون رده غضب من الله ورسوله نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله.

قالت فها زالوا يعتذرون إليه حتى جاء المؤذن لصلاة العصر فصلى المكتوبة.. فأنزل الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة الآية) اهـ.

#### أعوذ برسول الله:

في صحيح مسلم (٣/ ١٢٨٠): (عن أبي مسعود: أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله فجعل يضرب فقال أعوذ برسول الله فتركه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (والله لله أقدر عليك منك عليه) قال فأعتقه) اهد.

وفي مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٧٧): (عن عائشة قالت: بعثت صفية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطعام قد صنعته له وهو عندي فلما رأيت الجارية أخذتني رعدة حتى استقلني أفْكَلُ<sup>(١)</sup> فضربت القصعة فرميت بها قالت فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) في النهاية في غريب الأثر (١/ ١٣٧): ( الأَفْكَل بالفتح هو الرِّعدة من بَرْد أو خوف... ومنه حديث عائشة رضى الله عنها (فأخذني أَفْكَل وارْتَعَدْتُ من شدة الغَيْرَة).

التوسل بالصالحين حكي المجيزين والمانعين

وآله وسلم فعرفت الغضب في وجهه فقلت أعوذ برسول الله أن يلعنني اليوم قالت قال أولى قالت قلت وما كفارته يا رسول الله قال طعام كطعامها وإناء كإنائها) اهـ. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده حسن.

#### يا ركن معتمد وعصمة لائذ \* وملاذ منتجع وجار مجاور:

في الاستيعاب لابن عبد البر ١/ ٢٧٦ : ( عن جناب الكلبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمعه يقول لرجل ربعة: جبرئيل عن يميني وميكائيل عن يساري والملائكة قد أظلت عسكرى فخذ في بعض هناتك فأطرق الرجل شيئا ثم طفق يقول:

ياركن معتمد وعصمة لائن وملاذ منتجع وجار مجاور يا من تخسيره الإله لخلقه فحياه بالخلق الزكي الطاهر أنـــت النبـــي وخـــبر عصـــبة آدم پيا مـن تجـود كفيض بحـر زاخـر ميكال معك وجبرئيل كلاهما مدد لنصرك من عزيز قاهر

قال فقلت: من هذا الشاعر؟ فقيل حسان بن ثابت الأنصاري، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو له ويقول له خيرا) اه. .

امنن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وننتظر في معجم الطبراني ٢/ ٢٦٩: (حدثنا عبيد الله بن رماحي الجشمي ثنا أبو عمرو زياد بن طارق وكان قد لبث عليه عشرون ومئة سنة قال سمعت أبا جرول زهير بن صرد الجشمي يقول: لما أسرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين يوم هوازن وذهب يفرق الشبان والسبى أنشدته هذا الشعر:

فإنك المرء نرجيوه وننتظير مفرقا شملها في دهرها غيرًا

امـــنن علینـــا رســول الله فی کـــرم امنن على بيضة قد عاقها قدر على قلوبهم الغهاء والغمر يا أرجح الناس حلم حين يختبر وإذ يزينك ما تأتي وما تذر فاستبق منا فإنا معشر زهر وعندنا بعد هذا اليوم مدخر مين أمهاتك إن العفو مشتهر عند الهياج إذا ما استوقد الشرر هادي البرية إذ تعفو وتنتصر يوم القيامة إذ يهدي لك الظفر

أبقت لنا الدهر هتاف على حزن إن لم تسداركهم نعصاء تنسشرها المن على نسوة قد كنت ترضعها لا تجعلنا كمن شالت نعامته إنا لنشكر للنعاء إذ كفرت فألبس العفو من قد كنت ترضعه فألبس العفو من مرحت كمت الجيادبه إنا نؤمل عفوا منك نلبسه فاعف عفا الله عا أنت راهبه

فلم سمع هذا الشعر قال ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وقالت قريش ما كان لنا فهو لله ولرسوله وقالت الأنصار ما كان لنا فهو لله ولرسوله ) اهـ .

وله شاهد عن ابن عمر رواه الطبراني أيضا فقال ٥/ ٢٧٠: (حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ثنا أبو جعفر النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ..) اه. ورواه الطبري في تاريخه ٣/ ٨٦: (حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة قال: حدثني محمد ابن إسحاق ، قال حدثني عمرو بن شعب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص..) اه.

قال الحافظ في الفتح ٨/ ٣٤: ( وزهير لا يعرف لكن يقوي حديثه بالمتابعة المذكورة فهو حسن وقد بسطت القول فيه في الأربعين المتباينة وفي الأمالي وفي الصحابة وفي العشرة العشارية وبينت وهم من زعم أن الإسناد منقطع والله الموفق) اه.

أسألك أن تشفع لى إلى ربك فيعتقني من النار:

في مسند الإمام أحمد ٤/ ٥٥: (ثنا يعقوب قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن نعيم بن مجمر عن ربيعة بن كعب قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشاء الآخرة فاجلس ببابه إذا دخل بيته أقول لعلها ان تحدث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجة فها أزال اسمعه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده حتى أمل فارجع أو تغلبني عيني فارقد.

قال: فقال لي يوما لما يرى من خفتي له وخدمتي اياه: سلني يا ربيعة أعطك، قال فقلت: أنظر في آمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك، قال: ففكرت في نفسي فعرفت ان الدنيا منقطعة زائلة وان لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني، قال: فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لآخرتي فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به.

قال فجئت، فقال: ما فعلت يا ربيعة، قال فقلت: نعم يا رسول الله أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقنى من النار، قال فقال: من أمرك بهذا يا ربيعة؟، قال فقلت: لا والله الذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد، ولكنك لما قلت سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في آمري وعرفت ان الدنيا منقطعة وزائلة وان لي فيها رزقا سيأتيني، فقلت اسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لآخرتي، قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طويلا ثم قال لي: إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود) اه. .

## يا رسول الله أتوجه بك إلى الله أن يقضى حاجتى :

في سنن الترمذي ٥/ ٥٦٩ والنسائي الكبرى ٦/ ١٦٩ وابن ماجه١/ ٤٤١: (عن عثمان بن حنيف: أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أعمى فادع الله أن يشفيني قال بل أدعك قال ادع الله لي مرتين أو ثلاثا قال توضأ ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد نبي الرحمة يا محمد إن أتوجه بك إلى الله أن يقضي حاجتي أو حاجتي إلى فلان أو حاجتي في كذا وكذا اللهم شفع في نبيى وشفعني في نفسي ) اه. .

وصححه ابن خزيمة ٢/ ٢٢٥ وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٨: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢١٥٩).

وقال ابن أبي الدنيا في كتابه (مجابوا الدعوة) (ص: ١٥٤): (حدثنا أبو هشام: سمعت عن كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة قال: (جاء رجل إلى عبد الملك بن حيان بن سعيد بن الحسن بن أبجر فجس بطنه فقال: بك داء لا يبرأ قال: ما هو؟ قال: هو الدبيلة، فتحول الرجل فقال: (الله الله ربي لا أشرك به أحدا اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه ربك إلى بك وربي أن يرحمني مما بي رحمة يغنيني بها عن رحمة من سو اهـ - ثلاث مرات) ثم دعا إلى ابن أبجر فجس بطنه فقال: برأت ما بك علة)اهـ. وابن أبجر هذا حافظ ثقة طبيب ماهر من رجال مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي.

#### وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك:

في معجم الطبراني ٧/ ٩٢ : (حدثنا محمد بن محمد التهار البصري ثنا بشر بن حجر الشامي ثنا علي بن منصور الأنباري عن عثهان بن عبد الرحمن الوقاصي عن محمد بن كعب القرظي قال: بينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاعدا في المسجد مر رجل في مؤخر المسجد فقال رجل يا أمير المؤمنين أتعرف هذا المار قال لا فمن هو قال هذا سواد بن قارب وهو رجل من أهل اليمن له فيهم شرف وموضع وهو الذي أتاه رئية بظهور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. فوقع في نفسي حب الإسلام ورغبت فيه فلما أصبحت شددت على راحلتي فانطلقت متوجها إلى مكة فلما كنت ببعض الطريق أخبرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد هاجر إلى المدينة فأتيت المدينة فسألت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد هاجر إلى المدينة فأتيت المدينة فسألت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد هاجر إلى المدينة فأتيت المدينة فسألت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

رؤى في وجوههم) اه.

فقيل لي في المسجد فانتهيت إلى المسجد فعقلت ناقتي وإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس حوله فقلت اسمع مقالتي يا رسول الله فقال أبو بكر رضي الله عنه أدنه أدنه فلم يزل بي حتى صرت بين يديه فقال: هات فأخبرني بإتيانك رئيك، فقلت: أتاني نجى بعد هدء ورقدة ولم يك فيها قد بلوت بكاذب:

أتاك رسول من لوي بن غالب ثـــلاث ليـــال قولـــه كـــل ليلـــة بي الـــذعلب الوجناء بــين السباســب فشمرت من ذيل الإزار ووسطت فأشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب إلى الله يا بن الأكرمين الأطايب وأنك أدني المرسلين وسيلة وإن كان فيها جاء شيب الذوائب فمرنا بے یأتیك یا خرر من مشی سے اك بمغن عن سے ادبن قارب وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة قال ففرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بإسلامي فرحا شديدا حتى

## يا رسول الله قد أصابنا البلاء فامنن علينا منّ الله عليك:

في مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢١٨): (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: أن وفد هوازن أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالجعرانة وقد أسلموا فقالوا: يا رسول الله انا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء مالا يخفى عليك فامنن علينا من الله عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم قالوا يا رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وبين أموالنا بل ترد علينا نساؤنا وأبناؤنا فهو أحب إلينا فقال لهم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فإذا صليت للناس الظهر فقوموا فقولوا انا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك واسأل لكم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به) اهـ.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٥/ ٢٧٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٣٦)، ورواه أيضا النسائي في سننه (٦/ ٢٦٢) ولكن فيه: (نستعين برسول الله) بدل (نستشفع برسول الله).

وقد كان الصحابة إذا مرضوا وإذا أصابتهم مصيبة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي البداية والنهاية ٦/ ١٦٢ :

- (قال أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر ثنا عبد العزيز بن عمر حدثني رجل من بني سلامان وبني سعد عن أبيه عن خاله أو خالها حبيب بن مريط حدثها أن أب اه خرج إلى رسول الله وعيناه مبيضتان لا يبصر بها شيئا أصلا فسأله ما أصابك فقال كنت أرعى جملا لي فوقعت رجلي على بطن حية فأصبت ببصري قال فنفث رسول الله في عينيه فأبصر فرأيته وإنه لابن ثانين سنة وإن عينيه لمبيضتان.
- قال البيهقي: وقد مضى في هذا المعنى حديث قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه فسالت حدقته فردها رسول الله إلى موضعها فكان لا يدري أيها أصيبت.

قلت وقد تقدم ذلك في غزوة أحد وقد ذكرنا في مقتل أبي رافع مسحه بيده الكريمة على رجل جابر بن عتيك وقد انكسر ساقه فبرأ من ساعته.

- وذكر البيهقي بإسناده أنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح يد محمد بن حاطب وقد احترقت يده بالنار فبرأ من ساعته وأنه عليه السلام نفث في كف شرحبيل الجعفي فذهبت من كفه سلعة كانت به.

قلت وتقدم في غزوة خيبر تفله في عيني علي وهو أمرد فبرأ وروى الترمذي عن علي حديثه في تعليمه عليه السلام ذلك الدعاء لحفظ القرآن فحفظه.

- وفي الصحيح أنه قال لأبي هريرة وجماعة من يبسط رداءه اليوم فانه لا ينسى شيئا من مقالتي، قال فبسطته فلم أنس شيئا من مقالته تلك فقيل كان ذلك حفظا من أبي هريرة لكل ما سمعه منه في ذلك اليوم وقيل وفي غيره، فالله أعلم.
- ودعا لسعد بن أبي وقاص فبرأ وروى البيهقي أنه دعا لعمه أبي طالب في مرضة مرضها وطلب من رسول الله أن يدعو له ربه فبرأ من ساعته.

والأحاديث في هذا كثيرة جدا يطول استقصاؤها وقد أورد البيهقي من هذا النوع كثيرا طيبا أشرنا إلى أطراف منه وتركنا أحاديث ضعيفة الاسناد واكتفينا بها أوردنا عما تركنا وبالله المستعان حديث آخر ) اه.

ولنستعرض الآن بعض مخاطبات الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته .





# الفرع السابع

# نماذج من مخاطبات الأنبياء والصحابة للنبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته

#### عيسى عليه السلام:

في مسند أبي يعلى ١١/ ٤٦٢: ( أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى بن مريم إماما مقسطا وحكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء وليعرضن عليه المال فلا يقبله ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد لأجيبنه) اهر.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٨/ ٣٨٧) : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٧٣٣).

## ♦ أبو بكر الصديق رضى الله عنه :

في صحيح البخاري١/ ١٨٤: ( عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضى الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقدمتها) اه.

وفي مسند أحمد ٦/ ٣١: ( حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا مرحوم بن عبد العزيز قال حدثني أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة: ان أبا بكر دخل على النبي صلى



الله عليه وآله وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه ، وقال: وانبياه واخليلاه واصفياه) اه.

قال الألباني في الإرواء ٣/ ١٥٧: ( وفي رواية لأحمد بلفظ : ثم أتاه من قبل رأسه ، فمد فاه وقبل جبهته ، ثم قال : وانبياه ، ثم رفع رأسه وحدر فاه ، وقبل جبهته ، ثم قال : واصفياه ، ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته ثم قال : واخليلاه مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وسنده صحيح على شرط مسلم .

وفي أخرى له : ( فوضع فمه بين عينيه ، ووضع يديه على صدغيه ، **وقال : وانبياه ،** واخليلاه واصفياه وسنده صحيح أيضا) اهـ .

والأثر في مسند أبي يعلى ٨/١ :(حدثنا القواريري حدثنا مرحوم بن عبد العزيز حدثنا أبو عمران الجوني..) اهـ ، ومسند الطيالسي ١/ ٢١٧ : (حدثنا حماد بن سلمة والمبارك بن فضالة عن أبي عمران الجوني..) اهـ، وشمائل للترمذي ١/ ٣٣٣: ( حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا مرحوم بن عبدالعزيز العطار عن ابن عمران الجوني.. ) اه. .

وفي مسند أحمد ٦/ ٢١٩ : (حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس قال: ذهبت أنا وصاحب لي إلى عائشة .. ثم جاء أبو بكر فرفعت الحجاب فنظر إليه فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أتاه من قبل رأسه فحدر فاه وقبل جبهته ثم قال وانبياه، ثم رفع رأسه ثم حدر فاه وقبل جبهته ثم قال واصفياه. ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته وقال واخليلاه، مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) اه. .

ونحوه في مسند إسحاق بن راهويه ٣/ ٧٢٦: ( أخبرنا مرحوم بن عبد العزيز القرشي نا أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس..) اهـ. وفي مسند إسحاق أيضا ٣/ ٩٩١: (أخبرنا النضر نا حماد بن سلمة أخبرني أبو عمران الجوني نا يزيد بن بابنوس..)اه. .

ونحوه في طبقات ابن سعد ٢/ ٢٦٥: ( أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن أبي سلمة عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس.. ) اه. . وذكر السيوطي في الدر المنثور: (أنه أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي ) اه. .

## ♦ على ابن أبي طالب كرم الله وجهه :

في طبقات ابن سعد ٢/ ٢٨٠: (أخبرنا مالك بن إسهاعيل أبو غسان النهدي عن مسعود بن سعد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث: أن عليا لما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام فأرتج الباب قال فجاء العباس معه بنو عبد المطلب فقاموا على الباب، وجعل على يقول بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا ، قال وسطعت ريح طيبة لم يجدوا مثلها قط .. ) اه.

#### ♦ فاطمة رضى الله عنها:

في صحيح البخاري ٤/ ١٦١٩: (عن أنس قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة عليها السلام واكرب أباه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم، فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التراب) اه.

## ابن عمر رضى الله عنه :

في مصنف الإمام عبد الرزاق٣/ ٥٧٦: (عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه ) اهـ

وفي عمل اليوم والليلة لابن السني ١/ ١٤١: ( باب ما يقول إذا خدرت رجله: حدثني

محمد بن إبراهيم الأنماطي وعمرو بن الجنيد بن عيسى قالا ثنا محمود بن خداش ثنا أبو بكر بن عياش ثنا أبو إسحاق السبيعي عن أبي سعيد قال كنت أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله فجلس فقال له رجل أذكر أحب الناس إليك فقال: يا محمداه فقام فمشى.

حدثنا محمد بن خالد بن محمد البردعي ثنا حاجب ابن سليهان ثنا محمد بن مصعب ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الهيثم بن حنش قال : كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله فقال له رجل أذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال فقام فكأنها نشط من عقال) اه. .

والهيثم مجهول وابن مصعب مختلف فيه لكنهما متابعان كما في الرواية السابقة، ورواه البخاري في الأدب المفرد رقم (٩٦٤) قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال: (خدرت رِجْلُ ابن عمر، فقال له رجل: أذكر أحب الخلق .. وفيه أنه قال : ( محمد ) بدون حرف النداء .

وفي الكلم الطيب لابن تيمية ١٧٢: (فصل في الرِجْل إذا خدرت : عن الهيثم بن حنش قال : كنا عند عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فخدرت رجله فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك فقال: يا محمد فكأنها نشط من عقال) اه. .

## بلال بن الحارث المزنى رضى الله عنه :

في مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٣٥٦: (حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار قال وكان خازن عمر على الطعام قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتى الرجل في المنام فقيل له إئت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم مسقيون وقل له عليك الكيس عليك الكيس فأتى عمر فأخبره فبكى عمر ثم قال يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه) اه.

وفي تاريخ دمشق ٤٤/ ٣٤٥ : ( أخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل أنا أبو بكر البيهقي أنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارسي قالا أنا أبو عمرو بن مطر نا إبراهيم بن علي الذهلي نا يحيى بن يحيى أنا معاوية عن الأعمش.. ) اه. .

وفي تاريخ دمشق ٥٦/ ٤٨٩: ( أخبرنا أبو غالب وأبو عبدالله ابنا البنا قالا أنا أبو الحسين بن الآبنوسي أنا أحمد ابن عبيد بن الفضل إجازة أنا محمد بن الحسين بن محمد نا ابن أبي خيثمة نا أبي نا محمد بن خازم أبو معاوية الضرير نا الأعمش .. ) اهـ.

وفي الإصابة ٦/ ٢٧٤: ( وأخرجه بن أبي خيثمة من هذا الوجه مطولا قال أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.. ) اه.

قال في فتح الباري ٢/ ٩٥٤: ( وروى بن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السيان عن مالك الدار وكان خازن عمر .. ) اهـ .

ورواه البخاري في تاريخه ٧/ ٤٠٢ والبيهقي في دلائل النبوة ٧/ ٤٧ وقال ابن كثير في التفسير ١/ ٩١: **إسناده صحيح.** 

وفي البداية والنهاية ٧/ ٩١: (روى سيف عن مبشر بن الفضيل عن جبير بن صخر عن عاصم بن عمر بن الخطاب ان رجلا من مزينة عام الرمادة سأله اهله ان يذبح لهم شاة فقال ليس فيهن شيء فالحوا عليه فذبح شاة فإذا عظامها حمر فقال: يا محمداه

فأري في المنام أن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، أتاه فقال: أبشر بالحياة ، ائت عمر فأقرئه مني السلام وقل له إن عهدي بك وفي العهد شديد العقد فالكيس الكيس يا عمر فجاء حتى أتى باب عمر فقال لغلامه: استأذن لرسول [رسول] الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتى عمر فاخبره ففزع، ثم صعد عمر المنبر فقال للناس أنشدكم الله الذي هداكم للإسلام هل رأيتم مني شيئا تكرهونه، فقالوا: اللهم لا، وعم ذلك فأخبرهم بقول المزني وهو بلال بن الحارث ففطنوا ولم يفطن، فقالوا: انها استبطأك في الاستسقاء، فاستسق بنا،

فنادى في الناس فخطب فأوجز ثم صلى ركعتين فأوجز ثم قال اللهم عجزت عنا انصارنا وعجز عنا حولنا وقوتنا وعجزت عن انفسنا ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم اسقنا وأحي العباد والبلاد.

وقال الحافظ ابو بكر البيهقي أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارسي قالا: حدثنا أبو عمر بن مطر حدثنا إبراهيم بن على الذهلي حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابي صالح عن مالك قال .. وهذا إسناد صحيح ) اه. .

والقصة التي في تاريخ الطبري ٤/ ٩٦ حيث قال : (كتب إلي السري ، عن شعيب ، عن سيف ، عن مبشر بن الفضيل، عن جبير بن صخر، عن عاصم بن عمر بن الخطاب ، قال: قحط الناس زمان عمر عاما فهزل المال، فقال أهل بيت من مزينة من أهل البادية لصاحبهم: قد بلغنا ، فاذبح لنا شاة، قال: ليس فيهن شيء ، فلم يزالوا به حتى ذبح لهم شاة، فسلخ عن عظم أحمر فنادى يا محمداه..) والقصة في الكامل أيضا(٢/ ٥٥٥)، ولكن سيف بن عمر متكلم فيه.

## عثمان بن حنیف رضی الله عنه :

روى الطبراني في معجميه الكبير ٩/ ٣٠٠والصغير ١/ ٣٠٦: (عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف: أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه في حاجة له فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقى بن حنيف فشكى ذلك إليه فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: اللهم اني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضى لي حاجتي وتذكر حاجتك ورح حتى أروح معك.

فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم أتى باب عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان رضى الله عنه فأجلسه معه على الطنفسة فقال حاجتك فذكر حاجته وقضاها له ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كان الساعة، وقال ما كانت لك من حاجة فأذكرها ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيّ، فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته ولكني شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتصبر فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم أدع بهذه الدعوات قال بن حنيف فو الله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضرقط) اه.

قال الطبراني عقبه: (والحديث صحيح بعد ذكر طرقه التي روي بها).

#### → صفية بنت عبد المطلب رضى الله عنها:

في معجم الطبراني ٢٤/ ٣٢٠: (حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني حدثني أبي ثنا بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال قالت صفية بنت عبد المطلب ترثي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

ألا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا فدى لرسول الله أمي وخالتي وعمي ونفسي قصره وعياليا صبرت وبلغت الرسالة صادقا ومت صليب الدين أبلج صافيا فلو أن رب العرش أبقاك بينا سعدنا ولكن أمره كان ماضيا عليك من الله السلام تحية وأدخلت جنات من العدن راضيا)اهـ

قال الهيثمي في المجمع ٨/ ٦١٧ : رواه الطبراني وإسناده حسن.

وذكر هذه المرثية القرطبي في تفسيره ٢١٨/٤ وابن عبد البر في الاستيعاب ١/ ٤٩ وابن سعد في الطبقات ٢/ ٣٢٥ ، ولكنه حكى أنها لأروى بنت عبد المطلب وابن حجر في الإصابة ٧/ ٤٨٠ عن ابن سعد.

#### الصحابة في معركة اليمامة :

في تاريخ الطبري ٣/ ٢٨١، والبداية والنهاية ٦/ ٣٢٤، والكامل في التاريخ ٢/ ٢٣٠: (كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن الضحاك بن يربوع عن أبيه عن رجل من بنى سحيم قد شهدها مع خالد.. وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم وسار لجبال مسيلمة وجعل يترقب أن يصل إليه فيقتله ثم رجع ثم وقف بين الصفين ودعا البراز وقال أنا ابن الوليد العود أنا ابن عامر وزيد ثم نادى بشعار المسلمين وكان شعارهم يومئذ: يا محمداه، وجعل لا يبرز لهم أحد إلا قتله ولا يدنو منه شيء إلا أكله ودارت رحى المسلمين ثم اقترب من مسيلمة فعرض عليه النصف والرجوع إلى الحق فجعل شيطان مسيلمة يلوي عنقه لا يقبل منه شيئا) اه. وسيف بن عمر متكلم فيه والرجل من بنى سحيم مبهم.

#### → أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها:

في كتاب (المحن) لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمام التميمي ت٣٣٣ه، (ص ٢٢٥): (قال أبو العرب أخبرني عبد الله بن الوليد قال حدثني أبو إبراهيم عن أبيه أن الحجاج بن يوسف لما قتل ابن الزبير أمر بخشبة فصلبه عليها فلما صلب أقبلت أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق إلى الخشبة فعانقتها وجلست تبكي وتقول واغوثاه يا الله، ما أعظم ما نزل بعدك بأصهارك وأرحامك وأبناء نزل بنا بعدك يا رسول الله لو تدرك ما نزل بعدك بأصهارك وأرحامك وأبناء

<sup>(</sup>١) الناشر دار العلوم تحقيق د/ عمر سليهان العقيلي سنة النشر ١٤٠٤هـ.

المهاجرين لرأيت عظيما، اللهم فبلغ عنا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في عظيم ما نزل بنا، فأخبروا بمقالتها عبد الله بن عمر فبكي حتى كادت نفسه تفيض) اه. .

## خالد بن الوليد رضي الله عنه:

في فتوح الشام للواقدي (المتوفى: ٧٠٧هـ) في ذكر فتوح البهنسا (٢/٢٧٦): (وأما عدو الله البطليوس فأمر باجتماع الناس خاصتهم وعامتهم فاجتمعوا إليه إلا من بقي على الأبواب خوفا من المسلمين فلما تكاملوا واجتمعوا قال أني عزمت أن أهجم على القوم في هذه الليلة وأكبسهم في أماكنهم والليل مدلهم وأنتم أعرف بمسالك البلد من غيركم فلا يبقى منكم أحد إلا ويتأهب ويخرج معي من بابه ونكبس القوم وأخرج أنا بنفسي ومن معي، ثم أمر صاحب الناقوس أن يضربه فضربه ضربة سمعها أهل الأبواب ففتح البوابون وتبادروا للخروج وخرج اللعين وسمع المسلمون الصوت فبادروا من أماكنهم مسرعين يخفر بعضهم بعضا وهم على يقظة وتبادروا كالأسود الضارية المشتاقة إلى فرائسها فلم تصل يخفر بعضهم إلاوهم على حذر إلا أنهم غير مرتبين فتجاول القوم في ظلام الليل وسمع الأمير خالد بن الوليد ذلك منهم فصاح واغوثاه وامحمداه وإسلاماه كيد قومي ورب الكعبة اللهم انظر إليهم بعينك التي لا تنام وانصرهم على عدوهم ولا تسلمهم إلى شر خلقك ثم سار خالد وهو مكشوف الرأس بلا خوذة وألهته الزعقة عن لبس السلاح وسار إلى قومه)اه.

## ♦ أعرابي في زمن الصحابة :

في تفسير القرطبي ٥/ ٢٥٥: (روى أبو صادق عن علي قال: قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة أيام فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحثا على رأسه من ترابه فقال: قلت يا رسول الله فسمعنا قولك، ووعيت عن الله فوعينا عنك وكان فيها أنزل الله عليك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية وقد ظلمت نفسى وجئتك تستغفر لي فنودي من القبر أنه قد غفر لك) اهد.

التوسل بالصالحين حكي بين المجيزين والمانعين

وفي كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (٢/ ٣٨٦): ( قال ابن السمعاني في الذيل أنا أبو بكر هبة بن الفرج أنا أبو القاسم يوسف بن محمد بن يوسف الخطيب أنا أبو القاسم عبد الرحمن ابن عمرو بن تميم المؤدب ثنا ابن على بن إبراهيم بن علان أنا على بن محمد بن على ثنا أحمد بن الهيثم الطائى حدثنا أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن على بن أبي طالب.. قال في المغنى: الهيثم بن عدى الطائي متروك) اهـ.

#### ♦ الحبر بين الصحابة:

في تاريخ ابن عساكر ٣/ ٣٩١: ( أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد الفقيه أنبأنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم إملاء أنبأنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن محمد بن بكران من ديار القدس قراءة بالقدس أنبأنا أبو طاهر محمد بن أجمد بن أبي الصقر الأنباري، أنبأنا الحسن بن رشيق العسكري أنبأنا أبو العباس أحمد المدني أنبأنا عبد الله بن أحمد بن عمير أنبأنا عبيد الله بن محمد بن عمر أنبأنا حماد عن مقاتل عن عطاء عن أبي هريرة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول وقد استكمل عشر سنين من هجرته ، قال فلم كان صبيحة الخميس فإذا نحن بشيخ أبيض الرأس واللحية متلثم بعمامة على قعود له حتى جاء فنزل فعقل بعيره بباب المسجد وأنشأ يقول وينادي السلام عليكم ورحمة الله هل فيكم محمد رسول الله؟.

قال على: أيها السائل عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تريد من محمد؟ قال أنا حبر من أحبار بيت المقدس، قال قرأت التوراة ثمانين سنة وتدبرتها أربعين صباحا فوجدت فيها ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن الله تبارك وتعالى يقول في التوراة ليس بكذاب ولا بقوال للكذب وقد جئت أطلب الإسلام بيده.

فقال على: أيها السائل عن أبي القاسم عليه الصلاة والسلام قد أصبح أبو القاسم عليه الصلاة والسلام بين أطباق الثرى، فوضع الحبر يديه على رأسه ونادى: وانقطاع ظهراه بأبي وأمي لم أشهده ولم أره يا محمد المصطفى يا خير من ولدت النساء، ثم قال يا الله هل فيكم قرابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال علي يا بلال انطلق بهذا الرجل إلى منزل فاطمة عليها السلام فانطلق به فقال لها الحبريا ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا حبر من أحبار بيت المقدس [فقالت]: إن والدي قد مات، فنادى الحبر وانقطاع ظهراه بأبي وأمي من أره ولم أشاهده، بالله يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما عندك ثوب من ثياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما عندك ثوب من ثياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت فاطمة للحسين: هات الثوب الذي نشف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء به فأخذه الحبر وألقاه على وجهه وجعل ينشق ريحه ويقول بأبي وأمي من جسد نشف فيه هذا الثوب.

ثمرفع رأسه فقال: يا علي صف في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأني أنظر إليه، فبكى علي بكاء شديدا وقال: والله لأن كنت مشتاقا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأنا أشوق إلى حبيبي منك، ثم قال بأبي وأمي لم يكن بالطويل الذاهب ولا بالقصير، كان ربعة من الرجال، أبيض مشربا بحمرة، جعد المفرق شعره إلى شحمة أذنيه، صلت الجبين واضح الخدين مقرون الحاجبين أدعج العينين سبط الأشفار أقنى الأنف دقيق المسربة مبلج الثنايا كث اللحية، كأن عنقه إبريق فضة كأن الذهب يجري في تراقيه، كان عرقه في وجهه كاللؤلؤ، شثن الكفين والقدمين له شعرات ما بين لبته وصدره تجري كالقضيب لم يكن على بطنه ولا على ظهره شعرات غيرها، يفوح منه ريح المسك إذا قام غمر الناس، وإذا مشى فكأنها يتقلع من صخرة، إذا التفت التفت جميعا، وإذا يتحدر كأنها يتحدر في صبب، أطهر الناس خلقا وأشجع الناس قلبا وأسخى الناس كفا لم يكن قبله مثله ولا يكون بعده مثله أبدا.

قال الحبر: يا علي إني أصبت في التوراة هذه الصفة أيقنت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) اهـ.



# الفرع الثامن

نماذج من مخاطبات السلف للنبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته

## \* زينب بنت على بن أبى طالب رضى الله عنهما:

في تاريخ الطبري ٥/ ٥٥٥، والبداية والنهاية ٨/ ١٩٣، والكامل لابن الأثر٤/ ٧٥: ( واما بقية أهله ونسائه فإن عمر بن سعد وكل بهم من يحرسهم ويكلؤهم ثم أركبوهم على الرواحل في الهوادج، فلما مروا بمكان المعركة ورأوا الحسين وأصحابه مطرحين هنالك بكته النساء وصرخن وندبت زينب أخاها الحسين واهلها فقالت وهي تبكي: يا محمداه يا عمداه صلى عليك الله ومليك السماه، هذا حسين بالعراء مزمل بالدماه مقطع الأعضاء يا محمداه وبناتك سبايا و ذريتك مقتلة تسفى عليها الصبا، قال فأبكت والله كل عدو وصديق) اهـ

## \* أم كلثوم بنت أبي بكر رضى الله عنهما:

في الاستيعاب لابن عبد البر ٤/ ١٨٠٧: (.. وروى ابن عيينة عن اسماعيل بن أبي خالد قال: خطب عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت أبي بكر الى عائشة فأطمعته، وقالت: أين المذهب بها عنك فلما ذهبت قالت الجارية تزوجيني عمر وقد عرفت غيرته وخشونة عيشه، والله لئن فعلت لأخرجن إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأصيحن به ، إنها أريد فتى من قريش يصب على الدنيا صبا..) اه. .

#### \* بعض المسلمين في زمن الحجاج:

في تاريخ الطبري٦/ ٣٦٦ والكامل٤/ ٤٦١: (فأقبل عبد الرحمن حتى دخل البصرة، فبايعه جميع أهلها قراؤها وكهولها مستبصرين في قتال الحجاج ومن معه من أهل الشام، وكان السبب في سرعة إجابتهم إلى بيعته ؛ أن عمال الحجاج كتبوا إليه: إن الخراج قد انكسر،

وإن أهل الذمة قد أسلموا ولحقوا بالأمصار.

فكتب إلى البصرة وغيرها: إن من كان له أصل من قرية فليخرج إليها، فأخرج الناس لتؤخذ منهم الجزية، فجعلوا يبكون وينادون: يا محمداه يا محمداه، ولا يدرن أين يذهبون، وجعل قراء البصرة يبكون لما يرون، فلما قدم ابن الأشعث عقيب ذلك بايعوه على حرب الحجاج وخلع عبد الملك) اه.

#### \* سبايا المسلمين عند الفرس:

في الكامل ٥/ ٤٨١: (وفي هذه السنة خرج سنباد بخراسان يطلب بدم أبي مسلم وكان مجوسيا من قرية من قرى نيسابور يقال لها اهروانة، كان ظهوره غضبا لقتل أبي مسلم لأنه كان من صنائعه، وكثر أتباعه، فوجه إليه المنصور جمهور بن مرار العجلي في عشرة آلاف فارس، فالتقوا بين همذان والري على طرف المفازة، وعزم جمهور على مطاولته، فلما التقوا قدم سنباد السبايا من النساء المسلمات على الجمال، فلما رأين عسكر المسلمين قمن في المحامل ونادين: وامحمداه! ذهب الإسلام!، ووقعت الريح في أثوابهن فنفرت الإبل وعادت على عسكر سنباد، فتفرق العسكر وكان ذلك سبب الهزيمة، وتبع المسلمون الإبل ووضعوا السيوف في المجوس ومن معهم فقتلوهم كيف شاؤوا، وكان عدد القتلى نحوا من ستين السيو في المجوس ومن معهم فقتلوهم كيف شاؤوا، وكان عدد القتلى نحوا من ستين الفيا، وسبى ذراريهم ونساءهم، ثم قتل سنباد بين طبرستان وقومس) اه.

#### \* بعض الفرسان من أسارى المسلمين عند الروم:

في المنتظم ٨/ ٣٢٩: (وفيها (أي سنة ١٧٠هـ).. أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال أخبرنا المبارك بن عبدالجبار قال أخبرنا إبراهيم عمر البرمكي قال أنبأنا أبو الحسين بن عبدالله بن إبراهيم الزينبي قال حدثنا بن خلف بن المرزبان قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني علي بن البربري قال أبي وكان أول من سكن طرسوس حين بناها أبو سليم وكان شيخا قديها قال: كان من الشام ثلاثة أخوة فرسان شجعان وكانوا لا يخالطون العسكر

وكانوا يسيرون وينزلون كذلك فإذا رأوا العدو لم يقاتلوا ما كفوا فغزوا مرة فلقيهم الطاغية جمع كثير فقاتلوا المسلمين فقتلوا وأسروا.

فقال بعضهم لبعض قد ترون ما نزل وقد وجب علينا أن نبذل أنفسنا ونقاتل فتقدموا وقالوا لمن بقى كونوا وراء ظهورنا وخلوا بيننا وبين القتال نكفيكم إن شاء الله تعالى فقهروا الروم، فقال ملك الروم لمن معه من البطارقة من جاءني برجل من هؤلاء قدمته وبطرقته. فألقت الروم أنفسها عليهم فأخذوهم أسرى لم يصب رجل منهم كَلْمٌ، فقال الروم لا غنيمة ولا فتح أعظم من أخذ هؤلاء.

فرحل بهم حتى نزل بهم القسطنطينية عليهم النصر انية وقال إنى أجعل فيكم الملك وأزوجكم بناتي فأبوا عليه، ونادوا: محمداه، فقال الملك: ما يقولون؟ قالوا: يدعون نبيهم، فقال لهم إن أنتم أجبتموني وإلا أغليت قدورا ثلاثة فيها الزيت حتى إذا بلغت أناها ألقيت كل واحد منهم في قدر فأتوا بثلاث قدور فنصبت ثم صب فيها الزيت ثم أمر أن يوقد تحتها ثلاثة أيام يعرضون كل يوم على تلك القدور ويدعوهم إلى النصرانية وإلى أن يزوجهم بناته ويجعل الملك فيأبون أن يجيبوه، وأقاموا على الإسلام فنادى الأكبر ودعاه إلى دينه فأبى وقال إني ملقيك في هذه القدر فأبى فألقاه في قدر منها فما هو إلا أن سقط فارتفعت عظامه تلوح ثم فعل بالثاني مثل ذلك..) اهـ.

#### \* عبد الملك بن أبجر وإقراره:

قال ابن أبي الدنيا في كتابه (مجابو الدعوة) (ص: ١٥٤): (حدثنا أبو هشام: سمعت عن كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة قال: (جاء رجل إلى عبد الملك بن حيان بن سعيد بن الحسن بن أبجر فجس بطنه فقال: بك داء لا يبرأ قال: ما هو؟ قال: هو الدبيلة، فتحول الرجل فقال: ( الله الله ربي لا أشرك به أحدا اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه ربك إلى بك وربي أن يرحمني مما بي رحمة يغنيني بها عن رحمة من سو اهـ-ثلاث مرات) ثم دعا إلى ابن أبجر فجس بطنه فقال: برأت ما بك علة) اهـ.

وابن أبجر هذا حافظ ثقة طبيب ماهر من رجال مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. قال ابن تيمية بعد إيراده هذه القصة كها في مجموع الفتاوى (١/ ٢٦٤): (قلت: فهذا الدعاء ونحوه قد روى أنه دعا به السلف ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروذي التوسل بالنبي في الدعاء ونها عنه آخرون) اه.

#### \* أبو القاسم الواسطي:

في تاريخ ابن عساكر ١٣٦/٦٧: (أنبأنا أبو الحسن الفقيه السلمي وأبو محمد بن الأكفاني قالا حدثنا أبو الحسن علي ابن الحسن بن إبراهيم العاقولى الفقيه قال سمعت أبا المعالى المشرف بن المرجى بن إبراهيم المقدمي أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن الحسين حدثني أبو القاسم الواسطي الشيخ الصالح رحمه الله في طريق مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت مجاورا ببيت المقدس في المسجد فلما كان أول ليلة من رمضان أمر السلطان بقطع صلاة التراويح، فنفرت أنا وعبد الله الخادم وصحنا: واإسلاماه وامحمداه.

فأخذني أعوان السلطان ولم يأخذوا عبد الله الخادم وطرحني في الحبس وكتب في إلى مصر فورد الكتاب بأن أضرب بالسوط ويقطع لساني ففعل بي ذلك وخليت فكنت آوي في مسجد عمر رضي الله عنه في المئذنة، فبعد أسبوع رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فتفل في فمي فانتبهت ببرد ريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد زال عني ألم القطع والضرب فقمت وتطهرت للصلاة وصليت ركعتين وعدت إلى المئذنة فأذنت الصلاة خير من النوم ..) اه.

وفي تاريخ الذهبي (٢٧٠٠): (قال مشرف بن مرجا القدسي ؛ أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن الحسن قال: كنت مجاورا ببيت المقدس فأمروا في أول رمضان بقطع التراويح، صحت أنا وعبد الله الخادم: واإسلاماه

و امحمداه) اهـ.

#### \* امرأة عمورية صاحبة المعتصم:

في المستطرف للأبشيهي ١/ ٢٩٨: (وكان سبب فتح المعتصم عمورية أن امرأة من الثغر سبيت نادت: وامحمداه وامعتصماه، فبلغه الخبر، فركب لوقته وتبعه الجيش فلما فتحها قال: ليك أيتها المنادية) اهـ.

### \* قصة الأعرابي صاحب العتبي:

في شعب الإيهان للبيهقي ٣/ ٤٩٥ : ( أخبرنا أبو على الروذباري نا عمرو بن محمد بن عمرو بن الحسين بن بقية املاء نا سكر الهروي نا أبو يزيد الرقاشي عن محمد بن روح بن يزيد البصري حدثني أبو حرب الهلالي قال: حج أعرابي فلم جاء إلى باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أناخ راحلته فعلقها ثم دخل المسجد حتى أتى القبر ووقف بحذاء وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: السلام عليك يا رسول الله ثم سلم على أبي بكر وعمر، ثم أقبل على رسول الله فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله جئتك مثقلا بالذنوب والخطايا مستشفعا بك على ربك لأنه قال في محكم كتابه: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُــلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ جَاءَوكَ فَأَسْتَغَفَرُوا اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابُ ارْحِيمًا ﴾ النساء: ٦٤.

وقد جئتك بأبي أنت وأمى مثقلا بالذنوب والخطايا أستشفع بك على ربك أن يغفر لي ذنوبي وأن تشفع في ثم أقبل في عرض الناس وهو يقول:

يا خير من دفنت في الأرض أعظمه فطاب من طيبه الأبقاع والأكم نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

وفي غير هذه الراوية: فطاب من طيبه القيعان والأكم) اهـ.

ورواها بإسناده ابن النجار في أخبار المدينة ، ص : (٢٢٣)، ورواها بإسناده أيضا ابن

بشكوال في كتابه القربة ص: ١٢١، ورواها بإسناده أيضا ابن الجوزي في مثير الغرام ١/١٠٣، ورواها أيضا بإسناده ابن عساكر في تاريخه كها في المختصر ٢/٤٠٨.

قال الإمام النووي في المجموع ٨/ ٢٠٢: (ومن أحسن ما يقول ما حك اهـ الماوردي والقاضي أبو الطيب وسائر أصحابنا عن [محمد بن عبد الله] العتبي مستحسنين له قال: كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لمم الرسول لوجدوا الله توابا رحيا وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول:

يا خير من دفنت في الأرض أعظمه فطاب من طيبه الأبقاع والأكم نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

ثم انصرف فحملتني عيناي فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم فقال: يا عتبي الحق الأعرابي فبشره بأن الله تعالى قد غفر له) اهـ.

وفي تفسير ابن كثير ١/ ٢٩١: ( وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي، قال: كنت جالساً عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيهاً وقد جئتك مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي..) اه.

وممن استحسن قصة العتبي او استدل أو حث على الاقتداء بها أو سكت مقرا إضافة إلى من سبق - ( وهم النووي ، وابن كثير ، وابن الجوزي ، والبيهقي ) - : ابن قدامة في المغني ٣/ ٥٩٩ ، وابن مفلح في المبدع ٣/ ٢٥٩ ، والبهوتي في كشاف القناع ٢/ ١٦٥ ، وابن جماعة في هداية السالك ٣/ ١٣٨٣، والقرافي في الذخيرة ١/ ٢٩١ ، والدمياطي في إعانة

الطالبين ٢/ ٥ ١٣، والشربيني في مغني المحتاج ١ / ١ ٢ ٥، والمقدسي في الشرح الكبير ٣/ ١٢ ٥، والسيوطي في الدر المنثور ١/ ٥٧٠، والرحيباني في مطالب أولى النهي ٢/ ٤٤١، والثعالبي في تفسيره ١/ ٣٨٧، وابن الهمام في فتح القدير ٣/ ١٨١، وغيرهم كثير بل لا يكاديوجد كتاب من كتب الفقهاء من المذاهب الأربعة إلا وذكر القصة على سبيل الاستحسان والاقتداء.

## \* الطبراني وأبو الشيخ وابن المقرئ:

في تذكرة الحفاظ للذهبي ٣/ ٩٤٧ وسير النبلاء ١٦ / ٤٠٠ : ( عن أبي بكر بن أبي على قال كان بن المقرئ يقول: كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ بالمدينة فضاق بنا الوقت فواصلنا ذلك اليوم فلم كان وقت العشاء حضرت القبر وقلت: يا رسول الله الجوع، فقال لى الطبراني اجلس فأما أن يكون الرزق أو الموت فقمت أنا وأبو الشيخ فحضر الباب علوي ففتحنا له فإذا معه غلامان بقفتين فيهما شيء كثير، وقال: شكوتموني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رأيته في النوم فأمرني بحمل شيء إليكم) اه. .

## \* أبو الخير الأقطع التيتاني:

في تاريخ دمشق ٦٦/ ١٦١ وصفة الصفوة ٢/ ٤٣٤ وطبقات الأولياء لابن الملقن (١/ ٣٢): ( قال أبو الخير: دخلت مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنا بفاقة فأقمت خمسة أيام ما ذقت ذواقا، فقدمت إلى القبر وسلمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضى الله عنهما، وقلت أنا ضيفك الليلة يا رسول الله..

وتنحيت ونمت خلف المنبر فرأيت في المنام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره وعلى بن أبي طالب بين يديه فحركني على وقال لي قم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فقمت إليه وقبلت بين عينيه فدفع إلي رغيفا فأكلت نصفه فانتبهت فإذا في يدى نصف رغيف) اهـ .

## \* محمد بن المنكدر:

في تاريخ ابن عساكر ٥٥/ ٦٦: ( أخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن طاووس أنا طراد بن محمد أنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو علي بن صفوان نا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني محمد بن الحسين حدثني أبو المصعب مطرف حدثني المنكدر بن محمد: أن رجلا من أهل اليمن أودع أباه ثمانين دينارا وخرج يريد الجهاد، وقال له إن احتجت إليها فأنفقها إلى أن آتي إن شاء الله، قال: وخرج الرجل وأصاب أهل المدينة سنة وجهد قال فأخرجها أبي فنفقها ، قال: فلم يلبث الرجل أن قدم وطلب ماله فقال له أبي عد إلي غدا.

قال: وبات في المسجد متلوذا بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة وبمنبره مرة حتى كاد يصبح، فإذا شخص في السواد يقول له: دونكها يا محمد قال فمد يده فإذا صرة فيها ثهانون دينارا قال وغدا عليه الرجل فدفعها إليه) اه.

وفي في سير النبلاء ٥/ ٣٥٨: (قال مصعب بن عبد الله حدثني إسهاعيل بن يعقوب التيمي قال كان ابن المنكدر يجلس مع أصحابه فكان يصيبه صهات فكان يقوم كها هو حتى يضع خده على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يرجع فعوتب في ذلك فقال إنه يصيبني خطر فإذا وجدت ذلك استعنت بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأتي موضعا من المسجد يتمرغ فيه ويضطجع فقيل له في ذلك فقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموضع) اه.

أي راه في النوم لأن ابن المنكدر من التابعين، والقصة رواها ابن عساكر أيضا مراه أي النوم لأن ابن على أبي عبدالله ابني البناء عن أبي الحسن بن مخلد أنا أبو الحسن بن خزفة أنا محمد بن الحسين بن محمد نا بن أبي خيثمة نا مصعب بن عبدالله حدثني إساعيل بن يعقوب التيمي قال كان محمد بن المنكدر يجلس .. ) اه.

#### \* أبو شجاع الوزير:

في البداية النهاية ١٦/ ١٥١: والكامل لابن الأثير ١٠/ ٢٥٠: ( أبو شجاع الوزير محمد بن الحسين بن عبدالله بن إبراهيم أبو شجاع الملقب ظهير الدين الروذراوري الأصل الاهوازي المولد، كان من خيار الوزراء كثير الصدقة والإحسان إلى العلماء والفقهاء وسمع الحديث من الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وغيره وصنف كتبا منها كتابه الذي ذيله على تجارب الأمم ووزر للخليفة المقتدي وكان يملك ستمائة ألف دينار فأنفقها في سبيل الخيرات والصدقات ووقف الوقوف الحسنة وبني المشاهد وأكثر الإنعام على الأرامل والأيتام ..

وكان لا يجلس في الديوان إلا وعنده الفقهاء فإذا وقع له أمر مشكل سألهم عنه فحكم بها يفتونه وكان كثير التواضع مع الناس خاصتهم وعامتهم، ثم عزل عن الوزارة فسار إلى الحج وجاور بالمدينة ثم مرض، فلما ثقل في المرض جاء إلى الحجرة النبوية ، فقال يا رسول الله قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظُلْمُوا أَنفُسَهُمْ حِكَا وُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ﴾ النساء: ٦٤، وها أنا قد جئتك أستغفر الله من ذنوبي وأرجو شفاعتك يوم القيامة، ثم مات من يومه ذلك رحمه الله تعالى ودفن في البقيع ) اه. .

#### \* مؤذن في المسجد النبوي:

في تاريخ ابن عساكر ١١/٤/١: (اخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد حدثنا نصر بن إبراهيم إملاء حدثني أبو القاسم ثابت بن أحمد بن الحسين البغدادي: أنه رأى رجلا بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن الصبح عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال فيه الصلاة خير من النوم فجاءه خادم من خدام المسجد فلطمه حين سمع ذلك ، فبكى الرجل وقال يا رسول الله في حضرتك يفعل بي هذا الفعال، ففلج الخادم في الحال وحمل إلى داره فمكث ثلاثة أيام ومات ) اه. .

#### \* رجل من أهل المدينة:

في شعب الإيمان للبيهقي ٣/ ٤٩٥ : (أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد بن زياد ، نا محمد بن إسحاق الثقفي قال : سمعت أبا إسحاق القرشي يقول : كان عندنا رجل بالمدينة إذا رأى منكرا لا يمكنه أن يغيره أتى القبر فقال :

# أيا قبر النبي وصاحبيه ألايا غوثنا لو تعلمونا) اهي النبي زرعة الطبري:

في المنتظم لابن الجوزي ٩/ ٧٥ : (وكان هبة الله بن عبد الوارث يحكي عن والدته فاطمة بنت علي قالت سمعت أبا عبد الله محد بن أحمد المعروف بابن أبي زرعة الطبري قال سافرت مع أبي إلى مكة فأصابتنا فاقة شديدة فدخلنا مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبتنا طاويين وكنت دون البالغ فكنت أجيء إلى أبي وأقول أنا جائع فأتى بي أبي إلى الحضرة وقال يا رسول الله أنا ضيفك الليلة وجلس فلما كان بعد ساعة رفع رأسه وجعل يبكي ساعة ويضحك ساعة فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضع في يدي دراهم ففتح يده فغذا فيها دراهم وبارك فيها إلى أن رجعنا إلى شيراز وكنا ننفق منها) اه.

#### \* ابن أبي فديك :

في تاريخ جرجان للسهمي ٢٢٠: (وروى بن أبي الدنيا عبد الله بن محمد في كتاب القبور يقول: حدثني سعيد بن عثمان الجرجاني حدثني بن أبي فديك قال سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتلا هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وآله وسلموا تسليها قال صلى الله عليه وآله وسلم عليك يا محمد حتى يقولها سبعين مرة ناد اله ملك صلى الله عليك يا فلان لم تسقط لك حاجة) اله. ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه البيهقي في الشعب ٣/ ٤٩٢.

# التوسل بالصالحين حكي المجيزين والمانعين

### أهل المدينة عند البركان والزلزال يستجيرون برسول الله:

قال ابن كثير في البداية والنهاية (١٣/ ٢٢١): (قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: ومن كتاب شمس الدين بن سنان بن عبد الوهاب بن نميلة الحسيني قاضي المدينة إلى بعض أصحابه: لما كانت ليلة الاربعاء ثالث جمادي الآخرة حدث بالمدينة بالثلث الاخبر من الليل زلزلة عظيمة أشفقنا منها، وباتت باقى تلك الليلة تزلزل كل يوم وليلة قدر عشر نوبات، والله لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب لها المنسر إلى أن أو جسنا منه [ إذ سمعنا ] صوتا للحديد الذي فيه، واضطربت قناديل الحرم الشريف، وتمت الزلزلة إلى يوم الجمعة ضحى، ولها دوي مثل دوي الرعد القاصف، ثم طلع يوم الجمعة في طريق الحرة في رأس أجيلين نار عظيمة مثل المدينة العظيمة، وما بانت لنا إلا ليلة السبت وأشفقنا منها وخفنا خوفا عظيها، وطلعت إلى الامير كلمته وقلت له: قد أحاط بنا العذاب، ارجع إلى الله تعالى، فأعتق كل مماليكه ورد على جماعة أموالهم، فلما فعل ذلك قلت: اهبط الساعة معنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهبط وبتنا ليلة السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم، وما بقي أحد لا في النخيل ولا في المدينة إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سار منها نهر من نار، وأخذ في وادي أجيلين وسد الطريق ثم طلع إلى بحرة الحاج وهو بحر نار يجري، وفوقه جمر يسير إلى أن قطعت الوادي وادي الشفا، وما عاد يجئ في الوادي سيل قط لأنها حضرته نحو قامتين وثلث علوها، والله يا أخى إن عيشتنا اليوم مكدرة والمدينة قد تاب جميع اهلها.. فاجتمع الناس ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتابوا عنده جميعهم ليلة الجمعة).

الى ان قال ابن كثير في البداية والنهاية (١٣/ ٢٢٢): (ثم قال أبو شامة: ومن كتاب آخر من بعض بني الفاشاني بالمدينة يقول فيه:.. لما كان بتاريخ ليلة الاربعاء الثالث من جمادي الآخرة ومن قبلها بيو مين، عاد الناس يسمعون صوتا مثل صوت الرعد، فانز عج لها

الناس كلهم، وانتبهوا من مراقدهم وضج الناس بالاستغفار إلى الله تعالى، وفزعوا إلى المسجد وصلوا فيه،.. ثم ظهرت النار لها ألسن تصعد في الهواء إلى السياء حمراء كأنها القلعة، وعظمت وفزع الناس إلى المسجد النبوي وإلى الحجرة الشريفة، واستجار الناس بها وأحاطوا بالحجرة وكشفوا رؤوسهم وأقروا بذنوبهم وابتهلوا إلى الله تعالى واستجاروا بنبيه عليه الصلاة والسلام، وأتى الناس إلى المسجد من كل فج ومن النخل، وخرج النساء من البيوت والصبيان، واجتمعوا كلهم وأخلصوا إلى الله) اه.

### \* أبو الفرج الغزويني:

في تاريخ الإسلام للإمام الذهبي (٣٥/ ٥٢): (أبو الفرج ابن العلامة أبي حاتم الأنصاري القزويني، من آمل طبرستان، فقيه، دين، صالح، صاحب معاملة، حج سنة سبع وتسعين، وأملى بمكة مجلساً، وضاع ابن له قبل وصوله المدينة، قال بعضهم: فرأيناه في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمرغ في التراب ويتشفع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في لقي ولده، والخلق حوله، فبينا هو في تلك الحال إذ دخل ابنه من باب المسجد، فاعتنقا زماناً، رواها السمعاني، عن أبي بكر بن أبي العباس.. المروزي، أنه حج تلك السنة، ورآه يتمرغ في التراب، والخلق مجتمعون عليه، وهو يقول: يا رسول الله جئتكم من بلد بعيد زائراً، وقد ضاع ابني، لا أرجع حتى ترد علي ولدي، وردد هذا القول، إذ دخل ابنه، فصرخ الحاضر ون) اهـ .

وفي طبقات الشافعية الكبرى (٦/ ٣٩٤): (قال ابن السمعاني: فقيه فاضل دين خير وهو صاحب الكرامة في ضياع ابنه في طريق الحج، وذلك أنه حج سنة سبع وتسعين وأربعائة فضاع ولده قبل وصوله إلى المدنية الشريفة فلما وصل إلى المسجد الشريف أخذ يتمرغ في الباب ويبكي والخلق مجتمعون حوله وهو يقول يا رسول الله جئتك من بلد بعيد زائرا وقد ضاع ابني لا أرجع حتى ترد علي ابني فما زال يردد هذا القول حتى دخل ابنه من بلسجد فاعتنقا وتباكى الخلق) اه.

التوسل بالصالحين حكوب بين المجيزين والمانعين

وهناك قصص وأقوال وأفعال كثيرة للسلف والعلماء والأئمة من هذا القبيل غبر ما سبق، ذكر بعضها الإمام محمد بن موسى التلمساني المراكشي (ت٦٨٣ هـ) في كتابه مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام، وقد نقل الكثير من أهل العلم المشاهير عن كتاب التلمساني هذا، وذكر السمهودي في كتابه وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، والقسطلاني شارح البخاري في كتابه المواهب اللدنية قصصا وأخبارا أخرى في ذلك فليراجع تلك الكتب من أراد المزيد، وإنها ذكرنا فيها سبق ما في المراجع المشهورة المعتمدة عند الجميع.

# تَنبيهٌ مُهمٌ:

كثير من هذه الحكايات ثابتة وصحيحة ولكن قد يكون - في القليل النادر - في أسانيد بعض هذه الروايات والحكايات كلام ، والمراد هو إطباق أهل العلم على إيراد هذه الحكايات في كتبهم من غير نكير بل باستحسان مما يدل على أنه لا إشكال عندهم في ذلك .

قال الإمام اللكنوي في إقامة الحجة ص١٠١ في الرد على من لم يكتف بتوارد الأئمة على نقل الحكايات: (فإن قال قائل: هذه المناقب التي ذكروها في تراجمهم إنها ذكروها بغير سند مسلسل فكيف يعتمد عليها ؟، قلنا له:

أولا: إنا قد نقلنا من الحلية أسانيد متصلة مسلسلة فذلك يكفينا.

وثانيا: إن الذاكرين لهذه المناقب ليسوا ممن لا يعتمد عليهم أو ممن لا يكون حجة في النقل بل هم أئمة الإسلام وعمدة الأنام الذين يرجع إلى أقوالهم في المهمات وتجعل أخبارهم من القطعيات كأبي نعيم وابن كثير والسمعاني وابن حجر المكي وابن حجر العسقلاني والسيوطي وعلي القارئ والكردي والنووي والشعراني وشيخ الإسلام الذهبي ومن حذا حذوهم .. وإن اعتبر مثل هذا الشك ارتفع الأمان عن كتب التواريخ وأسهاء الرجال فإنهم غالبا يكتبون ما يكتبون في تراجم العلماء بغير سند مسلسل بل بالاختصار والإرسال فإن شك في ذلك شاك عُلِمَ قطعا أنه متعصب خارج عن حد الخطاب لا يليق معه إلا الزجر والعتاب) اهـ .

وقد تقدم معنا ما قاله الإمام ابن تيمية في اقتضاء السراط المستقيم (ص: ٣٧٣) في معرض الحديث عن اتخاذ القبور مساجد: (وكذلك أيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكا إليه الجدب عام الرمادة فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج فيستسقي الناس فإن هذا ليس من هذا الباب ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعرف من هذه الوقائع كثيرا، وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لغيره من أمته حاجته فتقضى له فإن هذا قد وقع كثيرا وليس هو مما نحن فيه.. فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر أما أنه يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا) اه.



# الفرع التاسع

الأحاديث التي فيها: (يا عباد الله احبسوا - أعينوا - أغيثوا) تدل على جواز المخاطبة للنبي صلى الله عليه وآله سلم من باب أولى

#### ♦ حديث ابن مسعود:

روى الطبراني في معجمه ١٠/ ٢١٧ : (عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناديا عباد الله احبسوا على يا عباد الله احبسوا على فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم) اه. .

ورواه أبو يعلى ٩/ ١٧٧ وابن السني في عمل اليوم والليلة ١/ ٤٥٦ وذكره الديلمي في مسند الفردوس ١/ ٣٣٠.

قال الهيثمي في المجمع ١٠/ ١٨٨: ( رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه معروف بن حسان وهو ضعيف)اهـ. ولكن له شاهدان عن عتبة بن غزوان وابن عباس.

#### ♦ حديث عتبة بن غزوان:

روى الطبراني في معجمه ١١٧/١٧ : (عن عتبة بن غزوان عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم عونا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أغيثوني يا عباد الله أغيثوني فإن لله عبادا لا نراهم ) اهـ.

قال الهيثمي في المجمع ١٠/ ١٨٨: (رواه الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم إلا أن زيد بن على لم يدرك عتبة ) اه.



#### ♦ حدیث ابن عباس:

في مجمع الزوائد ١٠/ ١٣٢ : ( عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد أعينوا عباد الله. رواه الطبراني ورجاله ثقات) اه. .

وفي مجمع الزوائد ١٨٨/١٠: (عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر ، فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد: أعينوا عباد الله ، رواه البزار ورجاله ثقات) اهـ.

وحسنه ابن حجر العسقلاني في أمالي الأذكار ذكره ابن علان في شرحه ٥ / ١٥١، وفي مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٩١ : ( حدثنا أبو خالد الأحمر عن أسامة عن أبان بن صالح عن مجاهد عن بن عباس قال : إن لله ملائكة فضلا سوى الحفظة يكتبون ما سقط من ورق الشجر فإذا أصابت أحدكم عرجة في سفر فليناد أعينوا عباد الله رحمكم الله) اه.

وروى البيهقي في شعب الإيهان ٦/ ١٢٨: ( عن ابن عباس قال : إن لله عز وجل ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصاب أحدكم عرجة في الأرض لا يقدر فيها على الأعوان فليصح فليقل: عباد الله أغيثونا أو أعينونا رحمكم الله فإنه سيعان، لفظ حديث جعفر، وفي رواية روح: إن لله ملائكة في الأرض يسمون الحفظة يكتبون ما يقع في الأرض من ورق الشجر فيا أصاب أحدا منكم عرجة أو احتاج إلى عون بفلاة من الأرض فليقل: أعينونا عباد الله رحمكم الله فإنه يعان إن شاء الله) اه..

وفي مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٩١: ( حدثنا أبو خالد الأحمر عن أسامة عن أبان بن صالح عن مجاهد عن بن عباس قال إن لله ملائكة فضلا سوى الحفظة يكتبون ما سقط من ورق الشجر فإذا أصابت أحدكم عرجة في سفر فليناد أعينوا عباد الله رحمكم الله) اه. .

# من أقوال وأفعال أهل العلم في هذه الأحاديث

#### الإمام أحمد:

قال عبد الله بن الإمام أحمد في المسائل ص ٢١٧: ( سمعت أبي يقول: حججت خمس حجج اثنتين راكب وثلاث ماشي أو ثلاث راكب واثنتين ماشي فضلت الطريق في حجة وكنت ماشيا فجعلت أقول يا عباد الله دلوني على الطريق . قال : فلم أزل [ أقول ] ذلك حتى وقفت على الطريق أو كما قال أبي ) اه. .

وروى القصة الإمام البيهقي في شعب الإيهان ٦/ ١٢٨ فقال : ( أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول..) ومن طريق البيهقي رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥/ ٢٩٨.

#### الإمام الطبراني:

قال الطبراني في المعجم ١١٧/١٧: بعد روايته حديث عتبة بن غزوان السابق: وقد جرب ذلك) اه.

### الإمام النووي وابن حجر الهيتمي:

في كتاب الأذكار للإمام النووي ص: ٣٣١ : كتاب أذكار المسافر: ( باب ما يقول إذا انفلتت دابته : روينا في كتاب ابن السنى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (إذا آنفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد يا عباد الله احبسوا يا عباد الله احبسوا فان لله عز وجل حاضر اسيحبسه ).

قلت : حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم أنه انفلتت له دابة أظنها بغلة وكان يعرف هذا الحديث ، فقاله ، فحبسها الله عليهم في الحال . وكنت أنا مرة مع جماعة فانفلتت منها بهيمة وعجزوا عنها فقلته: فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام) اه. .

وذكر ذلك الإمام النووي أيضا في منسكه المسمى بالإيضاح وقال ابن حجر في الحاشية عليه: وهو مجرب كما قاله الراوي.

#### الإمام ابن تيمية:

#### الإمام ابن القيم:

قال في الوابل الصيب ص ١٨٥: ( الفصل السابع والثلاثون في الدابة إذا انفلتت وما يذكر عند ذلك : عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : يا عباد الله احبسوا فإن لله عز وجل حاضرا سيحبسه) اهـ .

#### الإمام ابن مفلح:

في الآداب لابن مفلح ١/ ٤٥٧: ( فصل فيها يقول من انفلتت دابته أو ضل الطريق: وروى ابن السني في كتابه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليقل يا عباد الله احبسوا فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه أخرجه ابن السني والطبراني، قال عبد الله ابن إمامنا أحمد سمعت أبي يقول حججت خمس .. ) اه.

### الإمام ابن كثير:

في البداية والنهاية ١٠/ ٣٢٦ : ( قال الإمام أحمد حججت خمس حجج منها ثلاث راجلا أنفقت في إحدى هذه الحجات ثلاثين درهما قال وقد ضللت في بعضها الطريق وأنا ماش فجعلت أقول يا عباد الله دلوني على الطريق فلم أزل أقول ذلك حتى وقفت على الطريق) اهـ

#### الإمام المناوي:

في فيض القدير للمناوي ١/ ٣٠٧ : ( فإذا قال ذلك بنية صادقة وتوجه تام حصل المراد بعون الجواد، ويظهر أن المراد بالدابة ما يشمل كل حيوان كثور أو ظبى بل يحتمل شموله للعبد ونحوه. قال النووي عقب إيراده هذا الحديث: حكى لي بعض شيوخنا الكبار..) اهر.

#### فإن قال قائل: هذا من باب دعاء الملائكة، والملائكة ليسوا غائبين.

قيل إن المانعين يعدون دعاء الملائكة من الشرك بالله، قال ابن تيمية في الرد على البكري (٢ / ٤٩٨): (.. كما لا يجوز دعاء الملائكة وإن كان الله وكلهم بأعمال يعملونها لما في ذلك من الشرك والذريعة إلى الشرك) اه. وقال في الجواب الصحيح (٥/ ٧٤): (لا يوجد قط عن نبي أنه أمر بدعاء الملائكة والاستشفاع بهم ولا بدعاء الموتى من الأنبياء والصالحين والاستشفاع بهم فضلا عن دعاء تماثيلهم والاستشفاع بها فإن هذا من أصول الشرك الذي نبهت عليه الرسل وهذا كان أصل الشرك في بنى آدم) اهـ

وقال في بيان تلبيس الجهمية (٢/ ٤٤٩): (ويقال له ثانيا الاشارة الى الملائكة حين دعاء الله وحده لا شريك له اشراك بالله بل دعاء الملائكة ومسألتهم اشراك بالله) اهـ.





### الفرع العاشر

### من مخاطبات وتقريرات علماء المذاهب المتبوعة للمسألة

#### الفخر الرازى صاحب التفسير:

قال الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب (١٧/ ٩٤): (وأما المرتبة الرابعة : فهي أن تصير النفس البالغة إلى هذه الدرجات الروحانية والمعارج الربانية بحيث تفيض أنوارها على أرواح الناقصين فيض النور من جوهر الشمس على أجرام هذا العالم ، وذلك هو المراد بقوله: ﴿ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ النمل: ٧٧، وإنها خص المؤمنين بهذا المعنى، لأن أرواح المعاندين لا تستضيء بأنوار أرواح الأنبياء عليهم السلام، لأن الجسم القابل للنور عن قرص الشمس هو الذي يكون وجهه مقابلا لوجه الشمس، فإن لم تحصل هذه المقابلة لم يقع ضوء الشمس عليه، فكذلك كل روح لما لم تتوجه إلى خدمة أرواح الأنبياء المطهرين، لم تنتفع بأنوارهم، ولم يصل إليها آثار تلك الأرواح المطهرة المقدسة) اه. .

وقال أيضا في مفاتيح الغيب (٣١/ ٢٩): (ثم الأرواح البشرية الخالية عن العلائق الجسمانية المشتاقة إلى الاتصال العلوي بعد خروجها من ظلمة الأجساد تذهب إلى عالم الملائكة ومنازل القدس.. ثم إن هذه الأرواح الشريفة العالية لا يبعد أن يكون فيها ما يكون لقوتها وشرفها يظهر منها آثار في أحوال هذا العالم فهي الْمَرَّبُواتِ أَمْراً أليس أن الإنسان قد يرى أستاذه في المنام ويسأله عن مشكلة فيرشده إليها أليس أن الابن قد يرى أب اهـ في المنام فيهديه إلى كنز مدفون، أليس أن جالينوس قال كنت مريضاً فعجزت عن علاج نفسي فرأيت في المنام واحداً أرشدني إلى كيفية العلاج، أليس أن الغزالي قال: إن الأرواح الشريفة إذا فارقت أبدانها ثم اتفق إنسان مشابه للإنسان الأول في الروح والبدن فإنه لا يبعد أن التوسل بالصالحين حكى المجيزين والمانعين

يحصل للنفس المفارقة تعلق مذا البدن حتى تصير كالمعاونة للنفس المتعلقة بذلك البدن على أعمال الخبر فتسمى تلك المعاونة إلهاماً) اه.

وقال الرازي في المطالب العالية (٧/ ١٦٢): (الفصل الثامن عشر: في بيان كيفية الانتفاع بزيارة الموتى والقبور ... الكلام فيه مبنى على مقدمات:

المقدمة الأولى: أنَّا قد دللنا على أن النفوس البشرية باقية بعد موت الأبدان.

والمقدمة الثانية: أن تلك النفوس التي فارقت أبدانها أقوى من هذه النفوس المتعلقة بالأبدان من بعض الوجوه. أما أن النفوس المفارقة أقوى من هذه النفوس من بعض الوجوه، فهو أن تلك النفوس لما فارقت أبدانها فقد زال الغطاء، وانكشف لها عالم الغيب، وأسرار منازل الأخرة، وصارت العلوم التي كانت برهانية عند التعلق بالأبدان ضرورية بعد مفارقة الأبدان، لأن النفوس في الأبدان كانت في عناء وغطاء ، ولمَّا زال البدن أشر فت تلك النفوس وتجلت وتلألأت ، فحصل للنفوس المفارقة عن الأبدان بهذا الطريق نوع من الكمال. وأما أن النفوس المتعلقة بالأبدان أقوى من تلك النفوس المفارقة من وجه أخر فلأن آلات الكسب والطلب باقية لهذه النفوس بواسطة الأفكار المتلاحقة، والأنظار المتتالية تستفيد كل يوم علماً جديداً ، وهذه الحالة غير حاصلة للنفوس المفارقة .

والمقدمة الثالثة: أن تعلق النفوس بأبدانها تعلق يشبه العشق الشديد والحب التام، ولهذا السبب كان كل شيء تطلب تحصيله في الدنيا فإنها تطلبه لتتوصل به إلى إيصال الخير والراحة إلى هذا البدن. فإذا مات الإنسان وفارقت النفس هذا البدن، فذلك الميل يبقى، وذلك العشق لا يزول وتبقى تلك النفوس عظيمة الميل إلى ذلك البدن، عظيمة الانجذاب على هذا المذهب الذي نصرن اهم من أن النفوس الناطقة مدركة للجزئيات، وأنها تبقى موصوفة مذا الإدراك بعد موتها. إذا عرفت هذه المقدمات فنقول: إن الإنسان إذا ذهب إلى قبر إنسان قوي النفس، كامل الجوهر شديد التأثير، ووقف هناك ساعة، وتأثرت نفسه من تلك التربة – وقد عرفت أن لنفس ذلك الميت تعلقاً بتلك التربة أيضاً – فحينئذ يحصل لهذا الزائر الحي، ولنفس ذلك الميت ملاقاة بسبب اجتماعها على تلك التربة، فصارت هاتان النفسان شبيهتين بمرآتين صقيلتين وضعتا بحيث ينعكس الشعاع من كل واحدة منها إلى أخرى.

فكل ما حصل في نفس هذا الزائر الحي من المعارف البرهانية ، والعلوم الكسبية، والأخلاق الفاضلة من الخضوع له ، والرضا بقضاء الله ينعكس منه نور إلى روح ذلك الميت، وكل ما حصل ذلك الإنسان الميت من العلوم المشرقة الكاملة فإنه ينعكس منه نور إلى روح هذا الزائر الحي.

وبهذا الطريق تكون تلك الزيارة سبباً لحصول المنفعة الكبرى، والبهجة العظمى لروح الزائر، ولروح المزور، وهذا هو السبب الأصلي في شرع الزيارة، ولا يبعد أن تحصل فيها أسرار أخرى أدق وأغمض مما ذكرنا. وتمام العلم بحقائق الأشياء ليس إلا عند الله) اهـ.

وظاهر من كلام الرازي السابق أنه يجيز الاستغاثة بالأموات وأن أرواح الأموات يمكن أن تمد الأحياء، ولكن يشكل على هذا قول الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب (٧٧/ ٤٩): (.. ورابعها: أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التهاثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله تعالى ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله..) اه.

قال المجيزون: والجواب عن ذلك أن الرازي يريد بقوله: (تعظيم قبور الأكابر) تعظيم محصوصا، فإنه بلا شك لا يريد مطلق التعظيم، إذ مطلق التعظيم لا يمكن أن يكون شركا، ولا يقول بهذا جاهل فضلا عن الإمام الرازي، وكلامه السابق يبين هذا المراد.

# ابن أبي جمرة الأندلسي:

قال ابن أبي جمرة الأندلسي: (ولهذا المعنى جعل صلى الله عليه وآله وسلم لقيا المؤمن لأخيه المؤمن ببشاشة الوجه صدقة لأن المؤمن يستمد من أخيه بحسب ما يظهر على ظاهره، كما أن أهل البواطن يستمد بعضهم من بعض بحسب ما يكون في بواطنهم..) اهم بهجة النفوس (٣/ ٦٢).

### تقى الدين السبكى:

قال التقى السّبكيّ في كتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام ص١٦١: (الباب الثامن: في التّوسّل والاستغاثة والتّشفّع بالنّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم:

اعلم أنّه يجوز ويحسن التوسّل والاستغاثة والتشفّع بالنّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربّه سبحانه وتعالى؛ وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكلّ ذي دين، المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السَّلف الصَّالحين والعلماء، والعوامِّ من المسلمين، ولم ينكر ذلك أحد من أهل الأديان، ولا سمع به في زمن من الأزمان، حتى جاء ابن تيميّة؛ فتكلّم في ذلك بكلام لبس فيه على الضعفاء الأغمار وابتدع ما لم يسبق إليه في سابق الاعصار.. ولذا أدخلنا الاستعانة في هذا الكتاب لما تعرض إليها مع الزيارة وحسبك أن انكار ابن تيمية للاستعانة والتوسل قول لم يقله عالم قبله وصار به بين أهل الإسلام مثلة) اهـ .

وقال ص١٧٣: (فإن قال المخالف: أنا لا أمنع التوسل والتشفع لما قدمتم من الآثار والأدلة، وإنها أمنع إطلاق (التجوه) و( الاستغاثة ) لأن فيهما إيهام أن المتجوه به والمستغاث به أعلى من المتجوه عليه والمستغاث عليه.

قلنا: هذا لا يعتقده مسلم ولا يدل لفظ ( التجوه ) و( الاستغاثة ) عليه ، فإن التجوه من الجاه والوجاهة ، ومعناه علو القدر والمنزلة ، وقد يتوسل بذي الجاه الى من هو أعلى جاهاً منه. و ( الاستغاثة ) طلب الغوث ، فالمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره ، وإن كان أعلى منه.

فالتوسل والتشفع والتجوه والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء والصالحين ليس لها معنى في قلوب المسلمين غير ذلك ، ولا يقصد بها أحد منهم سو اهـ ، فمن لم ينشرح صدره لذلك فليبك على نفسه ، نسأل العافية.

وإذا صح المعنى فلا عليك في تسميته (توسلاً) أو (تشفعاً) أو (تجوهاً) أو (استغاثة). ولو سلم أن لفظ (الاستغاثة) تستدعي النصر على المستغاث منه ، فالعبد يستغيث على نفسه وهواه والشيطان وغير ذلك مما هو قاطع له عن الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين ، متوسلاً بهم الى الله تعالى ليغيثه على من استغاث منه من النفس وغيرها ، والمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم واسطة بينه وبين المستغيث) اه.

وقال ص١٧٦: (وأما الاستغاثة فهي طلب الغوث، وتارة يطلب الغوث من خالقه وهو الله تعالى وحده كقوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم. وتارة يطلب عن يصح إسناده اليه على سبيل الكسب، ومن هذا النوع الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذين القسمين. وتعدي الفعل تارة بنفسه، كقوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم، فاستغاثه الذي من شيعته. وتارة بحرف الجر، كما في كلام النحاة في المستغاث به، وفي كتاب سيبويه: فاستغاث بهم ليشتروا له كليباً. فيصح أن يقال: استغثت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأستغيث بالنبي بمعنى واحد، وهو طلب الغوث منه بالدعاء ونحوه، على النوعين السابقين في التوسل من غير فرق، وذلك في حياته وبعد موته.

ويقول: استغثت بالله وأستغيث بالله بمعنى طلب خلق الغوث منه فالله تعالى مستغاث فالغوث منه خلقا وإيجادا والنبى صلى الله عليه وآله وسلم مستغاث والغوث منه

تسببا وكسبا ولا فرق في هذا المعنى بين أن يستعمل الفعل متعديا بنفسه أو لازما أو تعدى بالباء وقد تكون الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه آخر وهو أن يقول استغثت الله بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول سألت الله بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيرجع إلى النوع الأول من التوسل وقد يحذف المفعول به ويقال اسغثت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعنى.

فصار لفظ الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم له معنيان أحدهما أن يكون مستغاثا والثاني أن يكون مستغاثا به والباء للاستعانة فقد ظهر جواز إطلاق الاستغاثة والتوسل جميعا وهذا امر لا يشك فيه فإن الاستغاثة في اللغة طلب الغوث وهذا جائز لغة وشرعا من كل من يقدر عليه بأي لفظ عبر عنه كها قالت ام اسهاعيل أغث إن كان عندك غوث) اه. .

### الطوفي الحنبلي وابن الجزري الشافعي إمام القراء:

قال الطوفي في كتابه الإشارات الإلهية في المباحث الأصلية ٣/ ٨٩-٩٣ : ﴿ فَأَسْتَغَنَّهُ الَّذِى مِن شِيعَنِهِ . . ﴾ القصص: ١٥، الآية، احتج به الشيخ شمس الدين الجزري شارح المنهاج في أصول الفقه على الشيخ تقى الدين ابن تيمية فيها قيل عنه أنه قال: لا يستغاث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الاستغاثة بالله تعالى من خصائصه وحقوقه الخاصة به فلا تكون لغيره كالعبادة، وتقرير الحجة المذكورة أنه قال: يجب أن ينظر في حقيقة الاستغاثة ما هي؟ وهي الاستنصار والاستصراخ ثم قد وجدنا هذا الإسرائيلي استغاث بموسى واستنصره، واستصرخه بنص هذه الآيات وهي استغاثة مخلوق بمخلوق وقد أقر موسى عليها الإسرائيلي وأقر الله تعالى موسى على ذلك ولم ينكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لما نزلت عليه هذه الآية أي فكان هذا إقرارا من الله ورسوله على استغاثة المخلوق بالمخلوق وإذا جاز أن يستغاث بموسى فبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أولى لأنه أفضل بإجماع. ومما يحتج به على ذلك حديث هاجر أم إسماعيل حيث التمست الماء لابنها فلم تجد فسمعت حسا في بطن الوادي فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث وهذا في معنى الاستغاثة منها بجبريل وقد أقرها على ذلك ولم ينكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها لما حكاه عنها، ولأن اعتقاد التوحيد من لوازم الإسلام فإذا رأينا مسلما يستغيث بمخلوق علمنا قطعا أنه غير مشرك لذلك المخلوق مع الله تعالى وإنها ذلك منه طلب مساعدة أو توجه إلى الله ببركة ذلك المخلوق وإذا استصرخ الناس في موقف القيامة بالأنبياء ليشفعوا لهم في التخفيف عنهم جاز استصراخهم بهم في غير ذلك المقام.

وقد صنف الشيخ أبو عبد الله بن النعمان كتابا سم اهد مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام واشتهر هذا الكتاب وأجمع أهل عصره على تلقيه منه بالقبول وإجماع أهل كل عصر حجة فالمنكر لذلك مخالف لهذا الإجماع.

فإن قيل: الآية ليست في محل النزاع من وجهين: الأول: أن موسى حينئذ كان حيا ونحن إنها نمنع الاستغاثة بميت ، والثاني: أن استغاثة صاحب موسى به كان في أمر يمكن لموسى فعله وهو إعانته على خصمه وهو أمر معتاد ونحن إنها نمنع من الاستغاثة بالمخلوق فيها يختص فعله بالله تعالى كالرحمة والمغفرة والزرق والحياة ونحو ذلك فلا يقال: يا محمد اغفر لي أو ارجمني أو ارزقني او احيني او اعطني مالا وولدا لأن ذلك شرك بالإجماع.

وأجيب عن الأول: إذا جازت بالحي فبالميت المساوي فضلا عن الأفضل أولى لأنه أقرب إلى الله تعالى من وجوه:

- أحدها: أنه في دار الكرامة والجزاء والحي في دار التكليف
- الثاني: أن الميت تجرد من عالم الطبيعة القاطعة عن الوصول إلى عالم الآخرة والحي متلبس مها
  - الثالث: أن الشهداء في حياتهم محجوبون وبعد موتهم أحياء عند ربهم يرزقون.

التوسل بالصالحين حكوب بين المجيزين والمانعين

وعن الثانى: أن ما ذكرتموه أمر مجمع عليه معلوم عند صغير المسلمين فضلا عن كبيرهم أن المخلوق على الإطلاق لا يطلب منه ولا ينسب إليه فعل ما اختصت القدرة الإلهية به وقد رأينا أغمار الناس وعامتهم وأبعدهم عن العلم والمعرفة يلوذون بحجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يزيدون على أن يسألوا الشفاعة والوسيلة يا رسول الله اشفع لنا يا الله ببركة نبيك اغفر لنا فصار الكلام في المسألة المفروضة فضلا لا حاجة بأحد من المسلمين إليه، وإذا لم يكن بد من التعريف بهذا الحكم خشية أن يقع أحد فيه فليكن بعبارة لا توهم نقصا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا غضا من منصبه مثل أن يقال: ما استأثر الله تعالى بالقدرة عليه فلا يطلب من مخلوق على الإطلاق أو نحو هذا ولا يتعرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بسلب الاستغاثة عنه مطلقا ولا مقيدا ولا يذكر إلا بالصلاة والسلام عليه والرواية عنه ونحو ذلك. هذا حاصل ما وقع في هذه المسألة سؤالا وجوابا ذكرته بمعناه وزيادات من عندي)انتهى كلام الطوفي.

### نور الدين السمهودي:

قال في كتابه وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ٤/ ١٣٧١: (اعلم أن الاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبجاهه وبركته إلى ربه تعالى من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين، واقع في كل حال، قبل خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وبعد خلقه في حياته الدنيوية، ومدة البرزخ وعرصات القيامة) اه. .

وقال الإمام السمهودي في وفاء الوفاء أيضا: (روى الطبراني بإسناد صحيح عن عباده: أن النبي قال: الأبدال في أمتى ثلاثون رجلا ، بهم تقوم الأرض ، وبهم تمطرون ، وبهم تنصرون ) والأحاديث في مثل ذلك كثيرة ، فمن وقف على هذه وامثالنا ، تبين له ان الله سبحانه قد جعل من عباده في الأرض غياثا يستغيث الناس بهم ، لا مانع من ذلك عقلا وشرعا ، لأن ذلك كله بإذن الله تعالى ، ومن أقر بالكرامة لم يجد بدا من اعترافه بجواز ذلك وإن كانوا في برازخهم .

فقد ورد في حديث المعراج: أن النبي مر على موسى وهو قائم يصلى في قبره ، والصلاة تستدعى بدنا حيا ، فنبينا أولى بهذه الحياة ، والاستغاثة به في حياته ثابتة بالدعاء ، فكذلك بعد انتقاله ورفاقه ، والأحاديث الواردة في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام التي تضمنت الوعد لمن زار قبره الشريف بالشفاعة التي تتضمن البشارة بالموت على التوحيد ، وذلك يفيد نيل المزيد ، فكل ذلك من ثمرات زيارته والتشفيع به ، ولم يزل الناس في جميع الأزمان من جميع البلدان مجمعين على زيارة قبره المنيف ، رجاء الخير والبركة ، والطمع في الشفاعة ، ولا فرق بين ذكر التوسل والاستغاثة والتشفع ، والتوجه به أو بغيره من الأنبياء ، وكذا الأولياء .

والاستغاثة: طلب الغوث، والمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره، وإن كان أعلى منه، فالتوجه والاستغاثة به وبغيره ليس لها معنى في قلوب المسلمين غير ذلك، ولم يقصد بها احد سو اه. فمن لم ينشرح صدره لذلك، فليبك على نفسه.

والمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى، والنبي واسطه بينه وبين المستغيث، فهو سبحانه مستغاث، والغوث منه خلقا وإيجادا، والنبي مستغاث، والغوث منه تسببا وكسبا) اه وانظر كتاب جلاء العينين في محاكمة الاحمدين (ص ٤٨٨).

## ابن الحاج المالكي المشهور بمحاربة البدع:

قال في كتابه المدخل (١/ ٢٥٨ - ٢٦٠): (فيأتي إليهم الزائر ويتعين عليه قصدهم من الأماكن البعيدة فإذا جاء إليهم فليتصف بالذل والانكسار والمسكنة والفقر والفاقة والحاجة والاضطرار والخضوع ويحضر قلبه وخاطره إليهم وإلى مشاهدتهم بعين قلبه لا بعين بصره لأنهم لا يبلون ولا يتغيرون ثم يثني على الله تعالى بها هو اهله ثم يصلي عليهم ويترضى عن

التوسل بالصالحين حكي المجيزين والمانعين

أصحابهم ثم يترحم على التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم يتوسل إلى الله تعالى بهم في قضاء مآربه ومغفرة ذنوبه ويستغيث بهم ويطلب حوائجه منهم ويجزم بالإجابة ببركتهم ويقوي حسن ظنه في ذلك فإنهم باب الله المفتوح وجرت سنته سبحانه وتعالى في قضاء الحوائج على أيديهم وبسببهم.

ومن عجز عن الوصول إليهم فليرسل بالسلام عليهم وذكر ما يحتاج إليه من حوائجه ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه إلى غير ذلك فإنهم السادة الكرام والكرام لا يردون من سألهم ولا من توسل بهم ولا من قصدهم ولا من لجأ إليهم هذا الكلام في زيارة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام عموما.

فصل: وأما في زيارة سيد الأولين والآخرين صلوات الله عليه وسلامه فكل ما ذكر يزيد عليه أضعافه أعنى في الانكسار والذل والمسكنة لأنه الشافع المشفع الذي لا ترد شفاعته ولا يخيب من قصده ولا من نزل بساحته ولا من استعان أو استغاث به إذ أنه عليه الصلاة والسلام قطب دائرة الكمال وعروس المملكة قال الله تعالى في كتابه العزيز لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم رأى صورته عليه الصلاة والسلام فإذا هو عروس المملكة فمن توسل به أو استغاث به أو طلب حوائجه منه فلا يرد ولا يخيب لما شهدت به المعاينة والآثار.

ويحتاج إلى الأدب الكلي في زيارته عليه الصلاة والسلام وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم إن الزائر يشعر نفسه بأنه واقف بين يديه عليه الصلاة والسلام كما هو في حياته إذ لا فرق بين موته وحياته أعنى في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وعزائمهم وخواطرهم وذلك عنده جلى لا خفاء فيه.

فإن قال القائل: هذه الصفات مختصة بالمولى سبحانه وتعالى فالجواب أن كل من انتقل إلى الآخرة من المؤمنين فهم يعلمون أحوال الأحياء غالبا وقد وقع ذلك في الكثرة بحيث المنتهى من حكايات وقعت منهم ويحتمل أن يكون علمهم بذلك حين عرض أعمال الأحياء عليهم ويحتمل غير ذلك وهذه أشياء مغيبة عنا وقد أخبر الصادق عليه الصلاة والسلام بعرض الأعمال عليهم فلا بد من وقوع ذلك والكيفية فيه غير معلومة والله أعلم بها وكفى في هذا بيانا قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن ينظر بنور الله انتهى ونور الله لا يحجبه شيء هذا في حق الأحياء من المؤمنين فكيف من كان منهم في الدار الآخرة) اه.

### أحمد زروق المالكي :

في النصيحة الكافية لأحمد زروق (ص: ١٩): (إن لله عبادا من نظر في أحدهم نظرة سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وفي حديث الذاكرون: (هم القوم لا يشقى بهم جليسهم). وما أحسن قول القائل مستغيثا بهم:

ياعِبادَ الإِلَهِ إِنَّ عُبيداً لاَذَ مِن أَجلِكُم بِرُكنِ قَوي في العَالَم بِرُكنِ قَوي في العَالَم وَارحَموهُ وَاشفَعوا في بِالإِلَهِ العَالَى في العَالَم وَارحَموهُ وَاشفَعوا في بِالإِلَهِ العَالَم وَارحَموهُ وَاشفَعوا في العَالَم وَارحَمالُهُ العَالَم وَالعَالِمُ العَالَم وَالعَالَم وَالعَالَم وَالعَالَم وَالعَالَم وَالعَالِمُ العَالَم وَالعَالَم وَالعَلَم وَالعَلَم وَالعَلَم وَالعَلَم وَالعَالَم وَالعَالَم وَالعَلَم وَالعَلَم وَالعَالَم وَالعَلَم وَالعَلَامِ وَالعَلَم وَالعَالِم وَالعَلَم وَالعَالَم وَالعَلَم وَالعَلّم وَالعَلَم وَالعَلَم وَالعَلَم وَالعَالعِمْ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ وَالعَلَم وَالعَلَم وَالعَلَم وَالعَلَم وَالعَالِمُ وَالعَلَم وَالعَلَم وَالعَلَمُ وَالعَلَم وَالعَلَمُ وَالعَلَم وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ عَلَم وَالعَلَم وَالعَلَم وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ وَالعَلَمُ وَالعَلَم وَالعَلَم وَالعَ

اللهم إنا نتوسل إليك بحبهم فإنهم أحبوك وما أحبوك حتى أحببتهم، فبحبك اياهم وصلوا إلى حبك، ونحن لم نصل إلى حبهم فيك، إلا بحظنا منك، فتمم لنا ذلك مع العافية الشاملة الكاملة، حتى نلقاك يا أرحم الراحمين.) اه.

#### الشيخ سليمان بن عبد الوهاب:

قال سليهان بن عبد الوهاب في الصواعق الإلهية (ص:١٧) مخاطبا أخ اه محمد وأتباعه: (المطلوب منكم هو الرجوع إلى كلام أهل العلم والوقوف عند الحدود التي حدوا فإن أهل العلم ذكروا في كل مذهب من المذاهب الأقوال والأفعال التي يكون بها المسلم مرتدا، ولم يقولوا من نذر لغير الله فهو مرتد ولم يقولوا من طلب من غير الله فهو مرتد ولم يقولوا من ذبح لغير الله فهو مرتد ولم يقولوا من تمسح بالقبور وأخذ من ترابها فهو مرتد كها قلتم أنتم، فإن كان عندكم شيء فبينوه فإنه لا يجوز كتم العلم ولكنكم أخذتم بمفاهيمكم



وفارقتم الإجماع وكفرتم أمة محمد كلهم حيث قلتم: من فعل هذه الأفعال فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر، ومعلوم عند الخاص والعام أن هذه الأمور ملأت بلاد المسلمين وعند بعض أهل العلم منهم أنها ملأت بلاد المسلمين من أكثر من سبعمئة سنة، وأن من يفعل هذه الأفعال من أهل العلم لم يكفروا أهل هذه الأفعال ولم يجروا عليهم أحكام المرتدين بل أجروا عليهم أحكام المسلمين بخلاف قولكم حيث أجريتم الكفر والردة على أمصار المسلمين وجعلتم بلادهم بلاد حرب حتى الحرمين الذين أخبر النبي صلى الله على وسلم في الأحاديث الصحيحة الصريحة أنهم لا يزالان بلاد الإسلام وأنهم لا تعبد فيهم الأصنام.

فكل هذه البلاد عندكم بلاد حرب كفار أهلها لأنهم عبدوا الأصنام على قولكم وكلهم عندكم مشركون شركا أكبر مخرجا من الملة فإنا لله وإنا إليه راجعون فو الله إن هذا عين المحادة لله ولرسوله ولعلهاء المسلمين قاطبة) اه. .

وقال سليهان أيضًا ، ص٢١: (فإن قلت: قال في الإقناع: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. اهد قلت: هذا حق ولكن البلاء من عدم فهم كلام أهل العلم لو تأملتم العبارة تأملا تاما لعرفتم أنكم تأولتم العبارة على غير تأويلها وهذا من العجب تتركون كلامه الواضح وتذهبون إلى عبارة مجملة تستنبطون منها ضد كلا أهل العلم وتزعمون أن كلامكم ومفهومكم إجماع. فهل سبقكم إلى مفهومكم من هذه العبارة أحديا سبحان الله أما تخشون الله، وانظر إلى لفظ العبارة وهو قوله: (يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم) كيف جمع بواو العطف وقرن بين الدعاء والتوكل والسؤال فإن الدعاء في لغة العرب هو العبادة المطلقة والتوكل عمل القلب والسؤال هو الطلب الذي تسمونه الآن الدعاء، وهو في العبارة لم يقل أو سألهم بل جمع بين الدعاء والتوكل والسؤال وانتم الآن تكفرون بالسؤال وحده.. ولكن ليس هذا بأعجب من حملكم كلام الله وكلام رسوله وكلام أئمة الإسلام على غير المحمل الصحيح مع خرقكم الإجماع) اهـ وقال سليمان أيضا ، ص ٧١: (من أين أخذتم من كلام أهل العلم أن هذا هو الشرك الأكبر الذي ذكره الله في القرآن والذي يحل مال صاحبه ودمه وتجري عليه أحكام المرتدين وأن من شك في كفره فهو كافر، بينوا لنا من قال ذلك من أئمة المسلمين وانقلوا لنا كلامهم واذكروا مواضعه وهل أجمعوا عليه أم اختلفوا فيه؟ فنحن طالعنا بعض كلام أهل العلم ولم نجد كلامكم هذا بل وجدنا ما يدل على خلافه.. فهذه الأمور التي تكفرون بها ليست ضر وريات وإن قلتم مجمع عليها إجماعا ظاهرا يعرفه الخاص والعام قلنا لكم بينوا لنا كلام العلماء في ذلك وإلا فبينوا كلام ألف منهم وحتى مئة أو عشرة أو واحد فضلا أن يكون إجماعا ظاهرا ، فإن لم تجدوا إلا العبارة التي في الإقناع منسوبة إلى الشيخ فهذه عبارة مجملة ونطلب منكم تفصيلها من كلام أهل العلم لتزول عنا الجهالة لكن من أعجب العجب أنكم تستدلون بها على خلاف كلام صاحبها وعلى خلاف كلام من أوردها ونقلها في كتبه على خصوصيات كلامهم في هذه الأشياء التي تكفرون بها بل ذكروا النذر والذبح وبعض الدعاء وبعضها عدوه في المكرهات كالتبرك والتمسح وأخذ تراب القبور للتبرك والطواف بها وقد ذكره العلماء في كتبهم منهم صاحب الإقناع واللفظ له قال: (ويكره المبيت عند القبر وتجصيصه وتزويقه وتخليقه وتقبيله والطواف به وتبخيره وكتابة الرقاع إليه ودسها في الأنقاب والاستشفاء بالتربة من الأسقام لأن ذلك كله من البدع) اهـ.

وانتم تكفرون بهذه الأمور، فإن قلتم صاحب الإقناع وغيره من علماء الحنابلة -كصاحب الفروع- جهال لا يعرفون الضروريات بل هم على لازم مذهبكم كفار، قلت: هؤلاء لم يحكوا مذهب أنفسهم لا هم ولا أجل منهم بل ينقلون ويحكون مذهب أحمد بن حنبل أحد أئمة الإسلام الذي أجمعت الأمة على إمامته أتظنون ان الجاهل يجب عليه أن يقلدكم ويترك تقليد أئمة أهل العلم)انتهى كلام الشيخ سليان.

#### القاسم بن عبد الرحمن الجزولي:

قال الإمام القاسم بن عبد الرحمن الجزولي: (لما توجهنا إلى مكة شرفها الله سنة ٦٤٥، من القصير قصدنا قطع الإباحة من جزيرة تسمى سرناقة فتوجهنا قاصدين الإباحة إلى بعد العصر فقوي علينا البحر واشتد الريح وغربت الشمس ولم نقدر على دخول البر ولا علمنا أين نتوجه فحططنا قلع السفينة وسلمنا الأمور إلى الله فلما كان ثلث الليل زاد الأمر وتفتحت الجلبة فاستغثنا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كان إلا دون ساعة وشخص من المركب يسمى الحاج مخلوف له ثلاث حجات قد استيقظ من النوم وهو مسرور وقال لنا: أبشروا فإني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول أبشروا بالسلامة وتدخلون مكة يوم الاثنين سالمين فسلمنا في تلك السفرة ومن تلك الليلة ما رأينا شدة ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودخلنا مكة يوم الاثنين) اهـ شواهد الحق ص٢٣٢.

### ابن تغري بردي وتقي الدين القليبي والمراكشى:

المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لابن تغرى بردى (٢/ ١٢٠): (قرأت في كتاب مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام تصنيف الشيخ الإمام القدوة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن موسى بن النعمان المراكشي الهنتاني رحمه الله قال: سمعت الشيخ الفقيه الإمام العالم العامل العارف بالله تقى الدين أبا محمد عبد السلام القليبي يقول معنى لا لفظاً: كان أخى به خنازير في حلقه، فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فقال: يا رسول الله ما ترى ما حل بي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أجبت سؤالك، فشفى منها ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) اه. .



#### أحمد ابن الرفعة الفقيه الشافعي:

قال الإمام أحمد بن على بن الرفعة: (لما كانت سنة ٦٥٣ ، توقفت زيادة النيل بمصر فضج الناس بسبب ذلك مع ما هم فيه من الغلاء فبت ليلة الجمعة الرابع والعشرين من جمادى الآخرة مهموما فصليت ركعتين واستغثت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ونمت فرأيت هاتفا هتف بي وهو يقول إنه سمع استغاثتك وإنه يفرج عن العالم بعد ثلاثة أيام في نيل مصر، فبعد ثلاثة أيام زاد النيل في ذلك اليوم خمس عشر أصبعا، ثم استمرت الزيادة ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم) اه. شواهد الحق ٢٤٢.

### القسطلاني شارح البخاري والزرقاني وخليل بن اسحاق المالكي :

قال الإمام القسطلاني (٩٢٣)هـ ، شارح البخاري في كتابه (المواهب اللدنية) ٨/ ٨ ٣٠: (وينبغي للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع ، والاستغاثة والتشفع ، والتوسل به ، فجدير بمن استشفع به أن يشفعه الله تعالى فيه .

واعلم أن الاستغاثة هي طلب الغوث ، فالمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث منه ، فلا فرق بين أن يعبر بلفظ الاستغاثة ، أو التوسل ، أو التشفع ، أو التوجه ، لأنها من الجاه والوجاهة ، ومعناه : علو القدر والمنزلة ، وقد يتوسل بصاحب الجاه إلى من هو أعلى منه . ثم إن كلا من الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه بالنبي ، كما ذكره في تحقيق النصرة ومصباح الظلام - واقع في كل حال قبل خلقه وبعد خلقه ، في مدة حياته في الدنيا وبعد موته ، في مدة البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة.

ومن ذلك استغاثة ذوى العاهات به .. وأما التوسل به ( بعد موته في البرزخ فهو أكثر من ان يحصى ، او يدرك باستقصاء وفي مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام للشيخ أبي عبدالله بن النعمان طرف من ذلك ، ولقد كان حصل لي داء أعيا دواؤه الأطباء، وأقمت به سنين فاستغيث به ( ليلة الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة

التوسل بالصالحين حكوب بين المجيزين والمانعين

بمكة ، زادها الله تعالى شرفا، فبينها أن نائم إذا رجل معه قرطاس يكتب فيه: هذا دواء لداء أحمد بن القسطلاني من الحضرة الشريفة بعد الإذن الشريف النبوي ، ثم استيقظت فلم أجد بي والله شيئًا مما كنت أجده ، وحصل الشفاء ببركة النبي المصطفى) اهـ .

وعند قول القسطلاني في المواهب: (وينبغى للزائر أن يكثر الدعاء والتضرع والاستغاثة والتشفع والتوسل به صلى الله عليه وآله وسلم فجدير بمن استشفع به أن يشفعه الله فيه) اهـ.

قال الزرقاني في شرحه: ونحو هذا في منسك العلامة خليل [ابن إسحاق صاحب المختصر المالكي الشهير] وزاد: وليتوسل به صلى الله عليه وآله وسلم ويسأل الله تعالى بجاهه في التوسل به إذ هو محط أحمال الأوزار وأثقال الذنوب لأن بركة شفاعته وعظمتها عند رب لا يتعاظمه ذنب ومن اعتقد خلاف ذلك فهو المحروم الذي طمس الله بصيرته وأضل سريرته ألم يسمع إلى قول الله تعالى ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ ﴾ النساء: ٦٤ ، اهـ.

#### محمد بن سليمان الكردي الفقيه الشافعي:

قال الشيخ محمد بن سليان الكردي مخاطبا محمد بن عبد الوهاب: (أنصحك لله تعالى أن تكف لسانك عن المسلمين فإن سمعت من شخص أنه يعتقد تأثير ذلك المستغاث به من دون الله تعالى فعرفه الصواب وابن له الأدلة على أنه لا تأثير لغير الله فإن أبي فكفره حينتذ بخصوصه ولا سبيل لك إلى تكفير السواد الأعظم من المسلمين، وأنت شاذ عن السواد الأعظم فنسبة الكفر إلى من شذ عن السواد الأعظم أقرب لأنه اتباع غير سبيل المؤمنين) اهـ من شواهد الحق ص ١٣١.

### أبو محمد الأمير والشيخ عليش:

في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (٥/ ٢٦٣): (وسئل أبو محمد الأمير رحمه الله تعالى) إذا قال رجل يريد قضاء حاجة يا الله يا رسول الله أو يا الله يا سيدي أحمد يا بدوي أو يا الله يا سيدة نفيسة هل في ذلك ردة أو لا ؟، أفيدوا الجواب.

( فأجاب بها نصه ) : يا الله يا فلان ليس ردة لأنه لم يقصد به التشريك ولا الاتحاد وإنها المقصود التبرك بتقديم الاستغاثة بالله تعالى وكفر المؤمن أمر صعب لا يثبت بالاحتمال ويلتمس عدمه مهما أمكن والله أعلم) اه.

#### الرملي الفقيه الشافعي:

في فتاوى الرملي (٦/ ٢٧٤-٢٧٥): (سئل) عما يقع من العامة من قولهم عند الشدائد يا شيخ فلان يا رسول الله ونحو ذلك من الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين فهل ذلك جائز أم لا وهل للرسل والأنبياء والأولياء والصالحين والمشايخ إغاثة بعد موتهم وماذا يرجح ذلك ؟.

( فأجاب ) بأن الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين جائزة وللرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة بعد موتهم ؛ لأن معجزة الأنبياء وكرامات الأولياء لا تنقطع بموتهم .

أما الأنبياء فلأنهم أحياء في قبورهم يصلون ويحجون كما وردت به الأخبار وتكون الإغاثة منهم معجزة لهم. والشهداء أيضا أحياء شوهدوا نهارا جهارا يقاتلون الكفار. وأما الأولياء فهي كرامة لهم فإن أهل الحق على أنه يقع من الأولياء بقصد وبغير قصد أمور خارقة للعادة يجريها الله تعالى بسببهم والدليل على جوازها أنها أمور ممكنة لا يلزم من جواز وقوعها محال وكل ما هذا شأنه فهو جائز الوقوع وعلى الوقوع قصة مريم ورزقها الآتي من عند الله على ما نطق به التنزيل وقصة أبي بكر ، وأضيافه كما في الصحيح وجريان النيل بكتاب عمر

ورؤيته وهو على المنر بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال لأمبر الجيش يا سارية الجبل محذرا له من وراء الجبل لكمين العدو هناك ، وسماع سارية كلامه وبينهما مسافة شهرين ، وشرب خالد السم من غير تضرر به .

وقد جرت خوارق على أيدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا يمكن إنكارها لتواتر مجموعها، وبالجملة ما جاز أن يكون معجزة لنبى جاز أن يكون كرامة لولي لا فارق بينهم إلا التحدي) اهر.

### تقى الدين الحصنى صاحب كفاية الأخيار:

قال الإمام تقى الدين الحصني في كتابه دفع شبه من شبه وتمرد ص٨٩: (والمراد أن الاستغاثة بالنبي واللواذ بقره مع الاستغاثة به كثير على اختلاف الحاجات، وقد عقد الأئمة لذلك باباً، وقالوا: إن استغاثة من لاذ بقيره وشكى إليه فقره وضره توجب كشف ذلك الضر بإذن الله تعالى) اهـ.

ونقل التقى الحصني في رسالته في الرد على ابن تيمية ضمن الفتاوي السهميةص: ٢٠، كلام ابن تيمية في الاستغاثة وأنها شرك باتفاق المسلمين ثم قال: (وأنت أرشدك الله إذا تأملت هذا الكلام اقشعر جلدك وقضيت العجب مما فيه من الخبائث والفجور وما فيه من ادعاء اتفاق المسلمين وما فيه من الرمز إلى الزندقة ..

إلى أن قال، ص٢٣: (ومن قال بأن جاهه زال بموته فلا يقال: يا جاه محمد يا جاه رسول الله يا جاه المصطفى ونحو ذلك فهو من أعظم الزنادقة على أنواع فرقها وجاحدا للربوبية فإن جاهه هو الله تعالى فكأن هذا القائل يقول: لا تقولوا يا الله وهو كفر محقق ومخالفة لما عليه هذه الأمة في جميع الأزمان في سائر الأقطار والبلدان) اه. .



### سعد الدين التفتازاني المتكلم المشهور:

قال التفتازاني شرح المقاصد في علم الكلام (٢/ ٤٣): (من قواعد الإسلام أنه يكون للنفس بعد المفارقة إدراكات متجددة جزئية واطلاع على بعض جزئيات أحوال الأحياء سيها الذين كان بينهم وبين الميت تفارق في الدنيا ولهذا ينتفع بزيارة القبور والاستعانة بنفوس الأخيار من الأموات في استنزال الخيرات واستدفاع الملمات فإن للنفس بعد المفارقة تعلقا ما بالبدن وبالتربة التى دفنت فيها فإذا زار الحي تلك التربة وتوجهت تلقاء نفس الميت حصل بين النفسين ملاقاة وإفاضات) اه.

### الشيخان محمد عابد السندي والكتاني:

في فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للكتاني عند ذكر الشيخ محمد عابد السندي (٢ / ٧٢١): (وله رسالة في جواز الاستغاثة والتوسل وصدور الخوارق من الأولياء المقبورين عمد فيها إلى الاستشهاد بالآثار، لا كما يفعله الغير في هذا الباب من الاقتصار على حطب أقوال المتأخرين الذين لا يقيم لهم الخصم وزنا، وهي في كُراسين من أحسن ما كتب في هذا الباب وأفيد وأجمع) اهـ .

## الخادمي الحنفي والجويني والأجهوري والسنجى:

قال الخادمي في كتابه بريقة محمودية (١/ ٤٩٤): (ويجوز التوسل إلى الله تعالى والاستغاثة بالأنبياء والصالحين بعد موتهم لأن المعجزة والكرامة لا تنقطع بموتهم. وعن الرملي أيضا بعدم انقطاع الكرامة بالموت. وعن إمام الحرمين ولا ينكر الكرامة ولو بعد الموت إلا رافضي. وعن الأجهوري: الولى في الدنيا كالسيف في غمده فإذا مات تجرد منه فيكون أقوى في التصرف كذا نقل عن نور الهداية لأبي على السنجي (حق) لثبوتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والحكايات.

أما الكتاب فنحو قوله تعالى حكاية عن آصف بن برخيا: ﴿ أَنَّا ءَانِيكَ بِهِ ـ فَبَلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْك طَرَفُكَ ﴾ النمل: ٤٠، أحضر عرش بلقيس من مسافة كثيرة قبل ارتداد الطرف ويحمل عليه قوله (من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة) والإمكان ذلك)اهـ.

### أحمد بن عبد الواحد المُدَرْوِز:

في بغية الطلب في تاريخ حلب ( ٢/ ٣٣٧): ( أخبرني تاج الدين أحمد بن هبة الله بن أمين الدولة قال: سمعت الشيخ أحمد بن عبد الواحد المدروز يقول: إن سبب اشتغالي بالدروزة أننى كنت قد حججت وزرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبقيت بالمدينة ثلاثة أيام لا أطعم طعاماً، فجئت إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلست عنده وقلت: يا رسول الله أكون ضيفك ولي ثلاثة أيام لم أطعم طعاماً.

قال: فنمت وانتبهت وفي يدي درهم كبير، فخرجت واشتريت به شيئاً أكلته، وشيئاً للبسي، ثم اشتغلت بعد ذلك بالدروزة) اه.

### أبو الحسن على بن يعقوب بن جبريل البكري الشافعي المصري:

له رد مشهور على ابن تيمية في مسألة الاستغاثة وقد رد عليه ابن تيمية في كتابه المشهور الردعلي البكري.

### ابن عابدين الفقيه الحنفي:

في حاشية ابن عابدين (٧/ ١٨٦): (أقول قد ذكر سيدي الوالد في تنقيحه جملة مسائل في ترجيح البينات لخصها تلخيصا حسنا بأوجز عبارة وقد ذكر أنه قصد ذكر ذلك خدمة لصاحب الشرع الشريف فأحببت الاقتداء به كذلك خدمة لجناب جدى سيد الأنبياء والمرسلين مستمدا بمدده ومددهم صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم أجمعين) اه. .



### الفرع الحادي عشر

# نماذج من مخاطبات الأئمة في أشعارهم

#### عبد الله ابن المبارك:

وفي سير أعلام النبلاء ٨ /٤١٦ : في ترجمة عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى : ( قال

حبان بن موسى: سمعت ابن المبارك ينشد:

والمسلمات مع العدو المعتدي الـــــداعيات نبــــيهن محمــــد جهدد المقالة: ليتنالم نولد إلا التسترمن أخيها باليد) اهـ

كيف القرار وكيف يهدأ مسلم الضاربات خددودهن بسرنة القائلات إذا خشين فضيحة ما تستطيع وما لها من حيلة

### جمال الدين يحى الصرصري الحنبلي:

قال الإمام جمال الدين يحي الصرصري الحنبلي[ت:٦٥٦]، كما في المجموعة النبهانية: تعـــ ف الأرض فضـــله والســاء \_\_\_ زمان به اللبيب يساء في مقام تخافه الأتقياء) اهـ

يا حبيب الرحمن في الخلق يا من أنت دخر لنا وعون على خط فأغثنى وكنن لضعفي مجسيرا

وقال الصرصري الحنبلي أيضا، وانظر (المجموعة النبهانية):

جعل الوجا أجسامها أشباحا قلبيى ويصبح راضيا مرتاحا منا فته إلا ونال نجاحا) اهـ

يا خير من وقف المطي ببابه فامنن على بنظرة يحيا بها فلأنــت ملجؤنـا الــذي مــن أمــه

وقال الصرصري أيضا ، وانظر (المجموعة النبهانية):

وسعت إليه من الفجاج وفود يا خسر من وفد العذافر نحوه في كـــل عــام يقبــل التهديــد قد مسنا الضر الشديد وشفنا فأغيث ضعافا ما لهم من قوة أنـــى وركنــك بالإلــه شــديد) اهـــ فإلى من الشكوى إذا أهملتنا

وقال الصرصري أيضا ، وانظر (المجموعة النبهانية):

حلال النبوة زانها التطريز (يا خاتم الرسل الكرام ومن به بك أستجير وأستغيث وأرتجي إنى بجاهك في المعاد أفوز) اهـ لسان الدين بن الخطيب الأندلسي:

قال لسان الدين بن الخطيب الأندلسي ، وانظر المجموعة النبهانية :

فعسي تخف بجاهكم أوقاره يا سيد الأرسال ظهري مو قر إلا حماك وقصده وفرراره وأته إليك يفر منه فهاله مستنصم ا بجلالك استنصاره) اهـــ فامنن على وكن شفيعي والتفت

وفي دواوين الشعر العربي على مر العصور (٤٧/ ١٢٤): (العصر الأندلسي: لسان الدين الخطيب: رقم القصيدة: ٢١٦٦٥ قصيدة (لقد زالت اللأواء وارتفع الجهد):

خطاه وأضحى من أحبته فردا وقل پيا رسول الله عبيد تقياصرت سے ی لوعة تعتاد أو مدحة تهدی ولم يستطع من بعد ما بعد المدى فجودك ما أجدى وكفك ما أندى تداركــه يــا غــوث العبـاد برحمــة وبو اهم ظلامن الأمن ممتدا) اهم أجار بك الله العباد من الردي

#### عمر بن الوردي:

قال الإمام عمر بن الوردي [ت: ٧٤٩] كما في المجموعة النبهانية:

فكن شفيعي وذخري في المعاد إذا ولا تكلنكي إلى قصول ولا عملل مولاي جسمي ضعيف عن لهيب لظي وأرتجي بك من ذي العرش عافية

يا خاتم الأنبياء قد كان مفتقرا إلى قدومك أهل النفع والضرر أقبلت من حفرتي إقبال مفتقر ولا إلى وزن أعـــال فلسـت يـرى فاعطف على كسرت يا جبر منكسر في الآل والحال والعلياء والعمر) اهـ

### شهاب الدين الخفاجي

قال الشهاب الخفاجي، كما في المجموعة النبهانية:

فيا ساء للعدلا من سحبه هـــل للشــهاب إن رجــوم ظنــه من لي سواك يا ملاذ أملى فاعطف بفضل منك يرفعني

يمطر جودا للعفاة وغني تو جســـت خو فــا ســو اك ملتجـــأ إن جـار دهـري وتعـدي مشـتكي فإن نور الشمس يرفع الهبا) اهـ

وقال الإمام المحبى صاحب خلاصة الأثر: كما في المجموعة النبهانية:

أفلـــح قاصــد لبابــه التجــا ســواك ينجــى الخـائفين مــن لظــي والعفو عند الأكرمين يرجي) اهـ

يا خير من يشفع في الحيشر ومن كـــن لي شــــفعيا يــــوم لا مشــــفع قد عظم الخوف لما جنيته

# أحمد بن محمد المقري التلمساني صاحب نفح الطيب:

قال أحمد بن محمد المقري التلمساني في كتابه نفح الطيب بأخبار الأندلس الرطيب (١/ ٤٧): (ولما سلمت على سيد الأنام عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام ذبت حياء وخجلا لما أنا عليه من ارتكاب ما يقتضي وجلا ، غير أني توسلت بجاهه في أن أكون ممن وضح له وجه الصفح وجلا:

ف\_\_\_\_\_ ار الخ\_\_\_\_ائف الخج\_\_\_\_ل \_\_\_\_\_ مدينة منته\_\_\_\_\_ أم\_\_\_\_لي لـــه نـــفسي بــــلا خلــــل تع\_\_\_\_\_ ف م\_\_\_\_ا تنك\_\_\_\_\_ لى وتمنعنـــي مـــن الزلـــل عليـــه مسـالك الســـبل وموئلنـــا مــن الوهـــل وإنك خاتم الرسال وشافيهم مان العلالل وأكــــرم نــــرم وولى بثـــوب الفقـــر مشـــتمل 

إليك أفرر من زليل وكان مزار قسرك بالسو فـــو في الله مــا طمحــت وتهـــــديني إلى رشــــدي فأنت دليل من عميت فيا أزكى السورى شرفا و يا أندى الأنام يدا ع\_\_\_ل ج\_دواك معتم\_دي وألحقني بجنات 

في خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (١/٥) في ترجمة الإمام اللقاني: (نقل في شرحه على الجوهرة قال: ليس للشدائد والغموم مما جر به المعتنون مثل التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم ومما جرب في ذلك قصيدي الملقبة بكشف الكروب بملاحات الحبيب والتوسل بالمحبوب التي أنشأتها بإشارة وردت على لسان الخاطر الرحماني عند نزول بعض الملهات فانكشفت بإذن خالق الارض والسموات وكاشف المهات لا إله غيره ولا خير الا خعره وهي:

يا أكرم الخلق قد ضاقت بي السبل ولم أجد من عزيز أستجير به مشمر الساق يحمى من يلوذ به غوث المحاويج أن محل ألم بهم مؤمل البائس المتروك نصرته كنز الفقير وعز الجود من خضعت من لليتامى بال يوم أزمتهم ليث الكتائب يوم الحرب ان حميت من ترتجى في مقام الهول نصرته من ترتجى في مقام الهول نصرته الفاتح الخاتم الميمون طائره

ودق عظمي وغابت عني الحيل سوى رحيم به تستشفع الرسل يصوم البلاء إذا ما لم يكن بلل كهف الضعاف اذا ما عمها الوجل مكرم حين يعلو سره الخجل مكرم حين يعلو سره الخجل له الملوك ومن تحيا به المحل وللأرامل ستر سابغ خضل وطيسها واستحد البيض والاسل ومن به تكشف الغماء والغلل يصوم التنادي إذا ما عمنا الوهل بحر العطاء وكنز نفعه شمل

التوسل بالصالحين حكي المجيزين والمانعين

الله أكبر جاء النصر وانكشفت بعزمـــة مـــن رســول الله صــادقة أغث أغث سيد الكونين قد نزلت ولاح شيبي وولى العمر منهزما كن للمعنى مغيثا عند وحدته فجملة القول أني مذنب وجل صلى عليك الهي دائسا أبدا وآلك الغر والصحب الكرام كذا

عنا الغموم وولى الضيق والمحل وهمة يمتطها الحازم البطل بنا الرزايا وغاب الخل والاخل بعسكر الننا لايلوي به عجل وكن شفيعا له ان زلت النعل وأنت غوث لمن ضاقت به السبل ما ان تعاقبت الضحواء والاصل مسلما والسلام الطيب الحفل) اهـ

# الزملكاني الفقيه الشافعي والصفدي:

قال الصفدي في أعيان العصر وأعوان النصر (٢/ ٣٥٦-٣٥٦) في ترجمة الزمكاني ت٧٢٧ : (محمد بن على بن عبد الواحد الأنصاري السماكي الدمشقى الزملكاني، الشيخ، الإمام، العالم العلامة، ذو الفنون، الذكي النحرير، شيخ الشافعية في عصره، كمال الدين أبو المعالي قاضي القضاة بحلب.. ومن نظمه رحمه الله تعالى:

> اهـواك يا ربة الأستار اهـواك كے حططت بياب المصطفى أملى محمد خدر خلق الله كلهم سے بأخمصه فوق السے اء فكم ونال مرتبة ما نالها أحد يا صاحب الجاه عند الله خالقه أنت الوجيه على رغم العدا أبدا

وإن تباعد عن مغناي مغناك وقلت للنفس بالمأمول بسشراك وفاتح الخير ماحي كل إشراك أوطا أسافلها من علو أفلاك من أنبياء ذوى فضل وأملك ما رد جاهك إلا كل أفاك أنتت الشفيع لفتاك ونساك

ولا شفى الله يوماً قلب مرضاك ومنن أعانك في السدنيا ووالاك خــير الخلائــق مــن إنــس وأمــلاك فيَّ الـــذنوب وهـــذا ملجـــأ الشـــاكي قصدي إلى الفوز منها فهي أشر اكي فيا بقى وغنى من غير إمساك) اهـ

يـا فرقـة الزيـغ لا لقيـت صـالحةً ولا حظيت بجاه المصطفى أبداً يا أفضل الرسل يا مولى الأنام ويا ها قد قصدتك أشكو بعض ما صنعت قد قيدتني ذنوبي عن بلوغ مدى فاســــتغفر الله لي واســــأله عصــــمته

### عبد الحق الإشبيلي:

قال الإمام عبد الحق الإشبيلي: (نزلت برجل من أهل غرناطة علة عجز عنها الأطباء وآيسوه من برئها فكتب عند الوزير الأديب ابن أبي الخصال كتابا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله فيه الشفاء لدائه والبرء مما نزل به وضمن الكتاب شعرا ومنه:

كتـــاب وقيـــــذ في زمانتــــه مشـــفي بقـــبر رســـول الله أحمــــد يستشـــفي دعاء مهيض خاشع القلب والطرف لـــصرف خطــوب لا تزيــغ إلى صرف

فيا خاتم الرسل الشفيع لربه فأنت الذي نرجوه حيا وميتا

فما هو إلا أن وصل الكتاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقرئ الشعر هناك وقد برأ الرجل) شواهد الحق ص٢٣٣.

### شمس الدين السخاوي وشمس الدين المدنى:

قال السخاوي في الضوء اللامع (٤/ ٣٣٨): ( محمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشمس بن الشمس المسوفي الأصل المدني المالكي.. من نظمه مما كتبه إلي أبوه بخطه وأنشده بحضرتي من لفظه:

بجاه النبي المصطفى أتوسل

وأقصد باب الهاشمي محمد حللت حميى من لا يضام نزيله أقــول حبيبــى يــا محمــد ســيدي عسى نفحة يا سيد الخلق اهتدى

وفي كـــل حاجــاتي عليـــه أعــول فعنه مدى ما دمت لا أتحول ملاذي عياذي من به أتوسل ما من ضلالي إنني متعطل) اهـ

وقال السخاوي في الضوء اللامع (٢/ ٩٠) في ترجمة: خشقدم الظاهري برقوق الخصني: (كان طوالاً رقيقاً غير مليح الوجه شرس الاخلاق سفيه اللسان بخيلاً محباً لجمع المال قوى الحرمة ذا سطوة وجروت استغاث له بعض من ظلمه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: الله يشق عينيك يا ملعون، فها مضت إلا أيام ورمد بحيث أشرف على العمى وانشقت عيناه وضعف بصره حتى مات) اه.

## الأبشيهي صاحب المستطرف:

قال الأبشيهي في المستطرف ١/ ٤٩١: (لما حججت وزرته (صلى الله عليه وآله وسلم) تطفلت على جنابه المعظم وامتدحته بأبيات مطولة وأنشدتها بين يديه بالحجرة الشريفة تجاه الصندوق الشريف وأنا مكشوف الرأس وأبكى من جملتها:

أرجـــو رضـــاك وأحتمـــي بحماكـــا قلبا مشوقا لا يروم سواكا والله يعلم إنني أهمواكا ومالأت كل الأرض من جدواكا وابين الحصين شفيته بشفاكا جرحا شفتها بلمس يداكا

يا سيد السادات جئتك قاصدا والله يـــا خـــر الخلائـــق إن لي وحق جاهك إننى بك مغرم أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ وشفيت ذا العاهات من أمراضه ورددت عين قتادة بعد العمي وكنا حبيب وابن عفرا عندما

في خيب بر فشفي بطيب لماكا قد مات أحياه وقد أرضاكا نشفت فدرّت من شفا رقياكا جد في بجودك وارضني برضاكا لابن الخطيب من الأنام سواكا فلقد غدا مستمسكا بعراكا ومن التجالحياك نال وفاكا فعسى أُرى في الحشر تحت لواكا) اها

وعالى مان رماد با داويته وسائلت ربك في ابن جابر بعدما ومسست شاة لأم معبد بعدما يا أكرم الثقلين يا كنز الورى انا طامع في الجود منك ولم يكن فعساك تشفع فيه عند حسابه ولأنت أكرم شافع ومشفع فاجعل قيراي شافع ومشفع

#### ابن الجوزي الحنبلي:

في التذكرة في الوعظ لابن الجوزي (ص: ٥٠) قال:

(عليك صلاة الله ثم سلامه سلام وجازاك الله عنا افضل ما جزى نبيا يا فأنت شفيع المذنبين إذا زكا سعير بجاهك عند الله كن لي شافعا إلى صفالا زلت من فضل الكريم منعا بقرب

سلام على الأيام باق دوامه نبيا يفرق الفرقدين مقامه سعير جحيم لا يطاق ضرامه إلى صاحب الجود المهون غرامه بقرب محال لا ينال مرامه)

#### ابن دقيق العيد:

قال الإمام ابن دقيق العيد، كما في المجموعة النبهانية:

يا رسول المليك دعوة من زا دبسه شروقه وصع وداده لليك أشكو حالا من الدين والدنه سيا شديد غلوه واقتصاده

كدر العيش عكسه واطراده

أنت في الحشر كنزه وعتاده) اهـ

هـو هـم ثني الـسرور وغـم وعليك السلام من ذي اشتياق

ابن خلدون صاحب التاريخ:

قال الإمام ابن خلدون في قصيدة له ، كما في المجموعة النبهانية:

يا سيد الرسل الكرام ضراعة عاقت ذنوبي عن جانب والمني هـب لي شفاعتك التي أرجو بها إن النجاة وإن أتيحت لامرئ إنى دعوتك واثقابا بإجابتي يا هلل تبلغني الليالي زورة أمحـو خطيات باخلاصي بها

تقضي مُنى نفسى وتندهب حوبي فيها تعللني بكل كذوب صفحا جميلا عن قبيح ذنوبي فبفضل جاهك ليس بالتشبيب يا خير مدعو وخير مجيب وأحط أوزاري وأصر ذنوبي) اه.

## الحافظ بن حجر العسقلاني:

قال الحافظ ابن حجر في ديوانه في قصائده المسهاة النيرات السبع:

يا سيد الرسل الذي منهاجه فاشفع لمادحك الذي بك يتقي فلأحمد بن علي الأثسري في قـــد صـــح أن ضـــناه زاد وذنبـــه

وقال في قصيدة أخرى:

یا سیدی یا رسول الله قد شر فت

حاو كال الفضل والتهذيب اهـــوال يــوم الــدين والتعــذيب ماهول مدحك نظم كل غريب أصل السقام وأنت خير طبيب

قصائدي بمديح فيك قدرصفا

٢٩٢ التوسل بالصالحين حكى بين المجيزين والمانعين

بباب جودك عبد مذنب كلف بكم توسل يرجو العفو عن زلل وإن يكن نسبة يعزي إلى حجر

وقال ابن حجر في قصيدة أخرى:

(نبے اللہ یے اللہ یے البرایے وأرجسو يساكسريم العفسوا عسما فقل يا أحمد بن على اذهب عليك سلام رب الناس يتلو

وقال ابن حجر في قصيدة أخرى:

(يا سيد الرسل الذي فاق الوري يرجه بك المحيا السعيد وبعثه صلى عليه وآله وسلم الله الدي

يا أحسن الناس وجها مشرقا وقفا من خوف جفنه الهامي لقد ذرف فطالما فاض عذبا طيبا وصفا) اهـ

بجاهك أتقى فصل القضاء جنته یدای یا رب الحباء إلى دار النعيم بيم بيلا شيقاء صلاة في الصباح وفي المساء) اهـ

بأسا سما كل الوجود وجودا بولائكم من يوم كان وليدا بعدد المات إلى النعيم شهيدا أحيا بك الإيان والتوحيدا) اهـ

وأنظر ديوان الحافظ ابن حجر (المطبوع بالهند المكتبة العربية/ حيدر أباد الدكن سنة ١٣٨١هـ، وهي طبعة مصححة)، وقد نقل الأبيات أيضا النبهاني من خط الحافظ ابن حجر كما ذكر ذلك في مجموعة القصائد النبهانية (١/١٦٦).

## جلال الدين السيوطى:

قال الإمام السيوطي في قصيدة له، كما في المجموعة النبهانية:

(يا أكرم الرسل يامن في إشارته ومن غدا في الورى توشيح ملته

حـوز المنـى وبلـوغ القصــد مــن أمــم يزهو على الزاهرين الروض والنجم التوسل بالصالحين حكي المجيزين والمانعين

تعطف المحب فيه ليس له يا صاحب العلم الهادي لقاصده فمطلبي أنت أولى في النجاج له من کان فیا عری تجرید مقصده عله منا صلاة ما لها عدد

تعطف عنك معدود من الخدم حسن البيان أجرني في حمى العلم وأنت أدرى به يا مسبغ النعم فلا اعتراض بها نخشاه من نقم تفصيل مجملها يربو على الديم) اهـ

## ابن الأمير الصنعاني: في ديوان الصنعاني ص ٣٣٨:

تطفي من القلب التهاب عليله يا خاتم الرسل الكرام إغاثة كسب الفتى بدقيقه وجليله وشفاعة في يوم يبدو كل ما وقال في ديوانه ٢٣٦:

## يا سيد الرسل الكرام شفاعة أفوز بها في يوم حشري والنشر) اهـ

وسيأتينا من كلام ابن الأمير الصنعاني في كتابه تطهير الاعتقاد أنه يمنع من مثل هذه المخاطبات، فلعل ما في الديوان متقدم على ما في تطهير الاعتقاد ويحتمل العكس والله أعلم بحقيقة الأمر.

#### الإمام محمد السفاريني الحنبلي:

قال في كتابه البحور الزاخرة ١/ ٦٦٢: (ولقد كنت قلت في المعنى مستغيثا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من هول ذلك وأشكو إليه:

إلىك أشكو رسول الله من وجلى نای شبابی سدی واحتاط بی أجلی بانني راحال للقبر والحجالي ناى شبابي وجاء الشيب يخبرني دار البلاء وما لا قيت في عللى أشكو لمولاي تقصيري ولهو في إني أتيت بلا علم ولا عمل یا سیدی یا رسول الله خند بیدی

حسبي افتقاري وذلي ثم مسكنتي وطول حزني وحبي سيد الرسل) اهو وانظر كتاب الحنابلة والاختلاف مع السلفية المعاصرة ، ص:٣٥٩.

#### استشكالات على ما مضى وجوابها:

قال المجيزون: إن قيل: ما ذكر فيها سبق من آثار عن الصحابة والسلف ومن بعدهم فيه إشكال لأن ذلك يعد من الدعاء وفي الحديث (الدعاء هو العبادة) وصرف العبادة لغير الله شرك فكيف يفعله الصحابة والسلف رضوان الله عليهم؟.

فالجواب: أنه ليس كل دعاء يعد عبادة بل الدعاء منه الشرعي ومنه اللغوي ، والذي هو من العبادة هو الدعاء الشرعي لا اللغوي، فالدعاء اللغوي جائز أن يكون لغير الله بخلاف الدعاء الشرعي ، لأن الدعاء اللغوي هو مجرد النداء. فمن اللغوي:

- قوله تعالى : ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ النور: ٦٣ .
  - وقوله تعالى : ﴿ وَٱلرَّسُولُ لِيَدْعُوكُمْ فِي ٓ أُخْرَىكُمْ ﴾ آل عمران: ١٥٣ .
  - وقوله تعالى: ﴿ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا ۗ ﴾ الأنعام: ٧١. اهـ

#### وأما الدعاء الشرعي فأمثلته في القرآن كثيرة لا تكاد تحصى ، ومن ذلك :

- قوله تعالى: ﴿ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ.. ﴾ غافر: ١٤.
- وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُورٌ. ﴾ غافر: ٦٠.
- قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ مَن الْأَحقاف: ٥ .
  - وقوله تعالى : ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ ٤٠٠ . ﴾ الإسراء: ٥٦ .
  - وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ .. ﴾ الأعراف: ١٩٤.

فمن الجهل الخلط بينهما فليس كل دعاء لغير الله يكون ممنوعا وما من أحد إلا وهو يقع في الدعاء لغير الله في كل يوم في دعائه لأهله وولده وأصحابه.. والخ.

ومخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها سبق هو من باب الدعاء اللغوي أو قل من باب النداء وذلك أيضا من التوسل إلى الله به صلى الله عليه وآله وسلم إما بدعائه صلى الله عليه وآله وسلم أو بذاته، وقد تقدم تقرير ماهية وحقيقة العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله وتقرير ماهية وحقيقة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية.

قال المجيزون: وإن قيل: فلهاذا لا يقول الداعي يا الله مباشرة ؟ فإن الله ليس كملوك الدنيا لا يستجيبون إلا بواسطة بل هو سبحانه يجيب كل من دعاه وهو قريب من كل أحد

فالجواب: أنه لم يقل أحد لا تقل يا لله بل قول يا لله هو الأصل، ولكن المعترض مقر بأن التوسل بدعاء العبد الصالح من التوسل المشروع، فيقال له: فلهاذا يطلب الدعاء من مخلوق ولا يقول يا الله مباشرة؟ فسيجيب: بأن ذلك العبد الصالح أرجا في إجابة الدعاء فلذا توسلت بدعائه. وبنفس الجواب سنجيب فنقول: إن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأولياء لله أرجا في الإجابة فيُتوسل بهم إلى الله كما أن الخلق يوم القيامة لا يقولون يا الله مباشرة بل يذهبون إلى من يتوسلون به إلى الله ليقضي بين العباد فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام فيعتذرون ثم يأتون نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيشفع لهم. والفارق بين الله وملوك الدنيا ليس بنفي الوساطة إنها الفارق:

- أن ملوك الدنيا يستجيبون للشافعين وإن كانوا فاسدين ، وربنا سبحانه يستجيب للشافعين لتقواهم وصلاحهم وقربهم منه.
- وملوك الدنيا لا يعلمون بحاجات الناس ما لم تصلهم بالوسائط والله تعالى عالم بها ولا يحتاج إلى من يوصلها إليه، وإنها يريد من الناس التذلل له وابتغاء الوسيلة لديه.
- وملوك الدنيا يمنعون الضعفاء من لقائهم وسؤالهم وإن كانوا ذوي حق فيحتاجون إلى الوساطة وربنا سبحانه لا يمنع أحد من دعائه ولكن قد يؤخر إجابة المقصرين فيحتاجون

إلى طلب الدعاء من الصالحين المقربين، أو إلى سؤال الله تعالى بهم، إلى غير ذلك من الفروق، ولنضرب لذلك مثلا ولله المثل الأعلى: رجل له حاجة من الملك فله في طلبها حالات:

- ۱ أن يطلبها من الملك مباشرة برسالة أو مخاطبة بدون أن يتشفع بأحد إلى الملك، لكن طلبه هذا قدير فض بسبب أن الملك يعلم من هذا الشخص بعض المخالفات للقوانين اللازمة.
- ٢- أن يطلبها من الملك مباشرة برسالة أو مخاطبة لكنه يتشفع إليه بمن يحب فيقول مثلا: أسالك بوزيرك أو حبيبك أو ولدك ونحو ذلك فهذا الطلب أرجى من الطلب السابق في الإجابة وإن كان الطالب عنده بعض المخالفات للقوانين فلأجل من تشفع به يمكن التجاوز عنها.
- ٣- أن يوجه الخطاب لوزير الملك أو حبيبه فيطلب منه أن يشفع له عند الملك في قضاء
  تلك الحاجة فيقول مثلا: يا وزير الملك أو يا حبيبه اشفع لي عند الملك في أن يقضي حاجتي
  وهذه أرجى من التي قبلها لأن الوزير أو الحبيب له مكانة عند الملك فلا يرد له طلبا عادة.
- 3- أن يطلب من الوزير أو الحبيب مثلا مباشرة أن يقضي له تلك الحاجة فيوجه الخطاب له مباشرة دون أن يوجه الخطاب للملك ودون أن يطلب من الوزير أو الحبيب الشفاعة عند الملك فيقول مثلا: يا وزير الملك أو يا حبيب الملك اقض لي حاجة كذا ، ويكون قصده أي اشفع لي عند الملك في أن يقضي لي هذه الحاجة ، أو لا يكون قصده أن يشفع له عند الملك لكنه يعلم أن الوزير لن يقضي الحاجة إلا بها أعطاه الملك من الصلاحيات، وهذه الطريقة لا مشكلة فيها إلا حرمان الطالب من مخاطبة الملك ، فكل هذه التوسلات إلى الملك سائغة.

وعلى العموم فأصل الاستشفاع والتوسل إلى الله تعالى أمر لا ينكره إلا أهل البدع، فالشفاعة من أصول أهل السنة والجماعة كما هو مقرر في كتب المعتقد.



## الفرع الثائى عشر

# فتوى للمؤلف حول المخاطبة بعد الموت جوابا على سؤال جاء إليه من بعض الإخوة من الغرب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

أخى الكريم، العفو لتأخر الرد لكثرة المشاغل، أما عن سؤالكم عن الاستغاثة فإن مربط الفرس في المسألة هو: أن نعرف ما هي العبادة التي يعد صرفها لغير الله من الشرك الأكبر المخرج من الملة؟ وهل الاستغاثة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى؟.

وللجواب عن السؤال الأول لابد من تمهيد فنقول: ما هو الذي جعل الخوف من الله عبادة والخوف من الأسد ليس عبادة؟، وما هو الذي جعل الرجاء من الله عبادة ورجاء من الأمير ليس بعبادة؟، وما هو الذي جعل الطلب من الله عبادة، والطلب من الوالدين ليس عبادة؟، وما هو الذي جعل الاستعانة بالله عبادة والاستعانة بالخادم ليست عبادة؟ وما هو الذي جعل الحب لله عبادة والحب للأولاد ليس بعبادة؟ وما هو الذي جعل التذلل لله عبادة والتذلل للمؤمنين ليس بعبادة؟.. إلخ.

الجواب سهل جدا وهو: أنه صار ما سبق من الأعمال بالنسبة لله عبادة لقصد التعبد ولوجود اعتقاد الربوبية والألوهية فيه تعالى، ولم يصر ما سبق من الأعمال بالنسبة لغير الله عبادة لعدم قصد التعبد ولعدم وجود اعتقاد الربوبية أو الشرك في الربوبية ولعدم اعتقاد الألوهية أو الشرك في الألوهية فيمن صرفت إليه.

إذن فالعبادة هي: أعمال تصرف بقصد التعبد أو مع وجود اعتقاد ربوبية أو شرك في ربوبية أو اعتقاد ألوهية أو شرك في ألوهية فيمن تصرف له تلك الأعمال. هذا المعنى للعبادة هو الذي عليه عامة أهل العلم وعامة المسلمين من مئات السنين وعليه يأتي جواب السؤال الثاني:

فنقول في الاستغاثة بغير الله: إن اعتقد المستغيث في من يستغيث به ربوبية أو شرك في ربوبية أو ألوهية أو شرك في ألوهية فإنه قد عبده من دون الله وتكون الاستغاثة حينئذ عبادة وصرفها لغير الله شركا، وإذا لم يعتقد فيه شيئا من ذلك بل اعتقد أن من يستغيث به عبدا لله يجري الله على يديه ما يشاء على سبيل التسبب لا على سبيل الاستقلالية فإن ذلك ليس من الشرك بل هو مثل ما سبق ذكره من الرجاء والخوف والمحبة والتذلل .. إلخ.

وهناك من أهل العلم من نظر إلى الأمر نظرة سطحية فاعتبر الاستغاثة من العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله، فإذا قيل له: إن الناس كل يوم يستغيث بعضهم ببعض، قال: إنها تكون الاستغاثة عبادة فيها لا يقدر عليه إلا الله.

فإن قيل له: ما هو الذي لا يقدر عليه إلا الله؟ قال: مثل الإحياء والخلق والزرق والشفاء وإعطاء الولد .. إلخ .

قيل له: قد أجرى الله هذه الأشياء على يد بعض خلقه حيث قال عن عيسى عليه السلام: ﴿ أَغَلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيَّرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبُرِئُ اللَّهِ وَأَبُرِئُ اللَّهِ وَأَبُرِئُ اللَّهِ وَأَبُرِئُ اللَّهِ وَأَبُرِئُ اللَّهَ وَالْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ آل عمران: ٤٩ ، فهذا خلق وشفاء وإحياء ، فإن قال: هذا بإذن الله، قيل له: هذا مربط الفرس وهو أن يعتقد المستغيث أن من يجري الله على أيديهم ذلك إنها هو بإذنه تعالى.

فإن قال: هذا من خصائص عيسى قيل له: على التسليم بالخصوصية فإن الأمر خرج عن كونه من خصائص الربوبية وأنه لا يقدر عليه إلا الله، وإلا للزم أن يكون عيسى ربا، ولكن قد قام الدليل على أن ذلك ليس من خصائص عيسى فقد جاء أن الغلام كان يبرئ

الأكمة والأبرص، وورد إحياء الموتى في كثير من القصص منها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ألف ابن أبي الدنيا كتابا في ذلك.

499

فإن قال: لكن الاستغاثة بالغائب والميت تعد من العبادة؛ وعبادة غير الله تعالى شرك، قيل له: لماذا الاستغاثة بالغائب والميت من العبادة؟.

فإن قال: لأجل غيبته وموته وعدم سماعه، قيل له: العبادة صرفها لغير الله شرك سواء كان المعبود حاضرا أم غائبا حيا أم ميتا يسمع أو لا يسمع.

وإن قال: لأجل أنه لا يستطيع أن يغيث من يستغيث به، قيل له: على فرض أنه لا يستطيع في علاقة ذلك بالعبادة؟، فإنه يلزم من ذلك أن من ذهب إلى حي ليغيثه في أمر ما فلم يغثه أن يكون قد عبده من دون الله، وأن الغريق إذا استنجد بمن لا يعرف السباحة فقد عبده، ونحو ذلك كثير.

ولكننا نقول: إن الله يجري الغوث على يد من يشاء من عباده حيا أو ميتا حاضرا أم غائبا، بل إن شأن الروح بعد الموت أوسع وأقدر منها قبل الموت لخروجها من سجن الجسد كها قرر ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمها الله.

فإن قيل: كيف يسمع الميت والغائب الاستغاثة، قيل: أما الميت فإن جماهير أهل العلم على أن الميت يسمع نداء الحي وقد حكى ابن القيم وغيره الإجماع على ذلك، وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة، ولم يخالف في ذلك إلا السيدة عائشة وتبعها على ذلك بعض المتأخرين وحكى ابن حجر عنها تراجعها عن قولها بعدم سماع الموتى، وأما الغائب فيمكن أن يسمعه الله ذلك على سبيل الكرامة وخرق العادة كما أسمع الله سارية وجيشه صوت عمر وهو في المدينة وهم في خراسان عندما قال: يا سارية الجبل في القصة المشهورة.

## ٣٠٠ التوسل بالصالحين حكات بين المجيزين والمانعين

وعلى فرض عدم سماعه فما علاقة ذلك بالعبادة، فإنه يلزم أن من نادى حيا بعيدا بعدا نسبيا بحيث لا يسمعه إن يكون قد عبده من دون الله، وأن من نادى أصما لا يسمع أن يكون قد عبده من دون الله ولا قائل بذلك.

أتوقع أني قد لخصت لكم أخي الكريم أبحاثا كثيرة وطويلة في هذه الصفحات الثلاث، كما أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت لديكم.. رعاكم الله.

والله تعالى أعلم (انتهت الفتوي).





# المبحث الثاني المانعون من ذلك وتقريرهم للسألة الفرع الأول

### من أقوال المانعين:

أولا: بعض أقوال من يعد ذلك من الشرك الأكبر المخرج من الملة:

#### تقى الدين ابن تيمية

قال ابن تيمية في الرد على البكري (٢/ ٤٧٨) في معرض الحديث عن الاستغاثة به صلى الله عليه وآله وسلم: (هذا صحيح جائز في حياته. وقد سوى [أي البكري] في ذلك بين محى اهـ ومماته وهنا أصاب في لفظ الاستغاثة لكنه أخطأ في التسوية بين المحيا والمات وهذا ما علمته ينقل عن أحد من العلماء لكنه موجود في كلام بعض الناس مثل الشيخ يحيى الصرصري ففي شعره قطعة منه والشيخ محمد بن النعمان كان له كتاب المستغيثين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة والمنام وهذا الرجل قد نقل منه فيها يغلب على ظني .

وهؤلاء لهم صلاح ودين لكنهم ليسوا من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام ومعرفة الحلال والحرام وليس معهم دليل شرعي ولا نقل عن عالم مرضى بل عادة جروا عليها كما جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث بشيخه في الشدائد و يدعوه ، وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم وله فضل وعلم وزهد إذا نزل به أمر خطى إلى جهة الشيخ عبد القادر خطوات معدودة واستغاث به وهذا يفعله كثير من الناس، وأكبر منه ، ومنهم من يأتي إلى قبر الشيخ يدعوه ، ويدعو به ويدعو عنده ، وهؤلاء ليس لهم

مستند شرعى من كتاب أو سنة أو قول عن الصحابة و الأئمة ) اه. .

وقال ابن تيمية في الرد على البكري ١/ ٣٣١: (سؤال الميت والغائب نبيا كان أو غيره من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين!، لم يأمر الله به ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين!، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين أن أحدا منهم ما كان يقول إذا نزلت به ترة أو عرضت له حاجة لميت يا سيدي فلان أنا في حسبك أو اقض حاجتي كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائبين) اه.

وقال في الرد على البكري (٢/ ٢ / ٧): ([كونه] لا يطلب منهم بعد الموت شيئا ولا يطلب منهم في الغيبة شيئا لا بلفظ الاستغاثة ولا الاستعاذة ولا غير ذلك ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى حكم ثابت بالنص وإجماع علماء الأمة مع دلالة العقل على ذلك فلا يحتاج إلى ذكر حديث فيه نفي ذلك عن نفسه كقوله إنه لا يستغاث بي وإنها يستغاث بالله تعالى فإن هذا اللفظ هو بمنزلة أن يقال لا يستعاذ به ولا غيره من المخلوقين وإنها يستعاذ بالله عز وجل وهذا كله معلوم وكذلك لفظ الاستجارة وأما طلب ما يقدر عليه في حياته فهذا جائز سواء سمى استغاثة أو استعاذة أو غير ذلك) اه.

وقال في الرد على البكري (٢/ ٧٣١): (بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة انه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا يغيرها ولا يغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم) اه.

وقال في الرد على البكري (٢/ ٤٩٨) : ( ولا يمكن أحد أن يذكر دليلا شرعيا على أن

التوسل بالصالحين حكات المجيزين والمانعين

سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروع بل الأدلة الدالة على تحريم ذلك كثيرة حتى إنه إذا قدر أن الله تعالى يكلفهم بأعمال يعملونها بعد الموت لم يلزم من ذلك جواز دعائهم كما لا يجوز دعاء الملائكة وإن كان الله وكلهم بأعمال يعملونها لما في ذلك من الشرك والذريعة إلى الشرك) اه.

وقال كما في مجموع الفتاوي (١١/ ٦٦٣): (ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله كمن يستغيث في المخاوف والأمراض والفاقات بالأموات والغائبين. فيقول: يا سيدي الشيخ فلان لشيخ ميت أو غائب فيستغيث به ويستوصيه ويطلب منه ما يطلب من الله من النصر والعافية ؛ فإن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله باتفاق المسلمين!) اه. .

وقال كما في مجموع الفتاوى (١/ ١٢٤): (فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات: فهو كافر بإجماع المسلمين!) اه.

وفي مختصر الفتاوي المصرية (١/ ٢٦٧): (فمن جعل الملائكة أو غيرهم أربابا أو واسطة يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم أو يسأل الله بهم! ، غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكربات ونحو ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين!) اه. .

وفي مجموع الفتاوي (١/ ٣٠٧): (فالإيهان بالله والرسول !، والتعزير والتوقير للرسول!، وتعزيره نصره ومنعه!، والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده فإن ذلك من العبادة لله! ، والعبادة هي لله وحده فلا يصلى إلا لله ولا يصام إلا لله ولا يحج إلا إلى بيت الله! ، ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة! ، لكون هذه المساجد بن اها أنبياء الله بإذن الله! ، و لا ينذر إلا لله و لا يحلف إلا بالله! ، ولا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله) اه. .

وقال الحجاوي في الإقناع (٤/ ٢٩٧): (قال الشيخ: أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا وقال: أو جعل بينه و بين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا) اه. . وقال المرداوي في الإنصاف (١٠/ ٢٤٦) : ( فائدة: قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا الحكم لو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا) اهـ .

وقال ابن مفلح في الفروع (١٠/ ١٨٨): (قال شيخنا: **أو جعل بينه وبين الله وسائط** يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم) اه. .

وقال البهوتي في كشاف القناع (٦ / ١٦٨): (قال الشيخ: أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به ) الرسول ( اتفاقا وقال أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا !. اهـ ) أي كفر لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلِفَيْ ﴾ الزمر: ٣ ، اهـ .

وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى (٦/ ٢٧٩): ( أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم ) (كفر إجماعا! )قاله الشيخ تقي الدين) اهـ.

وقال الشيخ مرعي الكرمي في غاية المنتهى ٣/ ٣٥٥ : (أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا!، قاله الشيخ) اهـ.

وكلام الشيخ المنقول في كتب متأخري الحنابلة محتمل وليس صريحا في تكفير المستغيث برسول الله أو غيره من الأموات والغائبين، لأنه كالنصوص الواردة في القرآن والسنة في النهي عن دعاء غير الله وسؤال غير الله والتوكل على غير الله، ولا شك أن الدعاء لا يكون عبادة بإطلاق ومثله السؤال والتوكل، فبقي أنه دعاء مخصوص وتوكل مخصوص وسؤال مخصوص، وعليه فلا يمكن أن يقال إن متأخري الحنابلة موافقون للشيخ في تكفير المستغيث برسول الله أو غيره من الأموات والغائبين، كما أن مجرد النقل لا يدل على الإقرار، كما وفي عدم نقل متأخري الحنابلة في هذه المسألة عن أئمة الحنابلة المتقدمين على ابن تيمية دليل على المسألة من تقريرات الشيخ لا من تقريرات الحنابلة والفرق شاسع.

وهناك كلام آخر للإمام ابن تيمية يفيد بأن الاستغاثة لا تكون ممنوعة إلا بقصد التعبد

بحوث كثرة.

ففي في البداية والنهاية لابن كثير ١٤/ ٤٥ ، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٤٥/ ٢٩٨ ، والعقود الدرية لابن عبد الهادي ص: ٢٨٦: (وفي يوم الجمعة رابع عشر صفر اجتمع قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بالشيخ تقى الدين ابن تيمية في دار الأوحدي من قلعة الجبل وطال بينها الكلام ثم تفرقا قبل الصلاة، والشيخ تقي الدين مصمم على عدم الخروج من السجن فلم كان يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول جاء الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى ملك العرب إلى السجن بنفسه وأقسم على الشيخ تقى الدين ليخرجن إليه فلما

فردوا الأمر في ذلك إلى القاضي الشافعي فعقد له مجلس وادعى عليه ابن عطاء بأشياء فلم يثبت عليه منها شيء لكنه قال: لا يستغاث إلا بالله لا يستغاث بالنبي استغاثة بمعنى العبادة ولكن يتوسل به ويتشفع به إلى الله فبعض الحاضرين قال ليس عليه في هذا شيء)اهـ.

خرج اقسم عليه ليأتين معه إلى دار سلار فاجتمع به بعض الفقهاء بدار سلار وجرت بينهم

فإما أن يكون قد تراجع عن قوله الأول أو قد يكون العكس فيكون قد تراجع عن قوله المنقول آخرا، أو يقال كلامه السابق مقيد بكلامه الآخر فيكون مقصده بكون الاستغاثة شركا هو إذا كانت بقصد التعبد، أو يكون قال قوله الأخير تحت الضغط لأنه كان في مجلس محاكمة، كل هذه الاحتمالات واردة والله أعلم بحقيقة الأمر.

## ابن قيم الجوزية

قال في مدارج السالكين (١/ ٣٤٥): (فالتوبة عبادة لا تنبغي إلا لله كالسجود والصيام!، ومن أنواعه: النذر لغير الله فإنه شرك وهو أعظم من الحلف بغير الله فإذا كان من حلف بغير الله فقد أشرك فكيف بمن نذر لغير الله مع أن في السنن من حديث عقبة بن عامر: (النذر حلفة) ، ومن أنواعه [يعنى الشرك]: الخوف من غير الله والتوكل على غير الله

والعمل لغير الله ! والإنابة والخضوع والذل لغير الله ! وابتغاء الرزق من عند غيره! وحمد غيره على ما أعطى والغنية بذلك عن حمده سبحانه والذم والسخط على ما لم يقسمه ولم يجر به القدر!!! وإضافة نعمه إلى غيره. واعتقاد أن يكون في الكون ما لا يشاؤه .

ومن أنواعه : طلب الحوائج من الموتى والاستعانة بهم والتوجه إليهم وهذا أصل شرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها) اهـ .

#### ابن عبد الهادي

قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكى ص ٤٣٦: (لو جاء إنسان إلى سرير الميت يدعوه من دون الله ويستغيث به، كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين، ولو ندبه وناح لكان أيضا محرما وهو دون الأول، فمن احتج بزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل البقيع وأهل أحد على الزيارة التي يفعلها أهل الشرك وأهل النياحة، فهو أعظم ضلالا ممن يحتج بصلاته على الجنازة على أنه يجوز أن يشرك بالميت ويدعى من دون الله ويندب ويناح عليه كما يفعل ذلك من يستدل جذا الذي فعله الرسول وهو عبادة لله وطاعة له يثاب عليه الفاعل وينتفع به المدعو له ويرضى به الرب ، على أنه يجوز أن يفعل ما هو شرك بالله وإيذاء للميت وظلم من العبد لنفسه كزيارة المشركين وأهل الجزع الذين لا يخلصون لله الدين، ولا يسلمون لما حكم به سبحانه وتعالى) اه. .

وقال في الصارم المنكي، ص ٤٦٤: ( وقوله: إن المبالغة في الإجلال واجبة، أيريد بها المبالغة بحسب مايراه كل أحد تعظيما؟ حتى الحج إلى قبره والسجود له! والطواف به! واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضى حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين وأنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء!، فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين) اه.

#### ابن رجب الحنبلي

قال ابن رجب في كتابه (تحقيق كلمة الإخلاص) ص: ٢١: (فتحقيقه بقول لا إله إلا الله أن لا يُألِّه القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا!، وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له!، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل، فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله ونقصا في توحيده وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك) اه. .

وظاهر أن كلام ابن رجب ليس في أصل الإيهان بل مراده كهال الإيهان، ويؤيده قوله في آخر كلامه: (كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله ونقصا في توحيده وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك ) اه.

وإنها أوردنا قوله ضمن المانعين لأن بعضهم قد استدل به على أن ابن رجب من المانعين فأردنا أن نبين أن كلامه ابن رجب لا يدل على ذلك.

#### المقربزي

في تجريد التوحيد للمقريزي (ص ٨): (فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه وتعالى، والطواف بغير بيته المحرم، وحلق الرأس عبودية وخضوعاً لغيره، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض و تقبيل القبور واستلامها والسجود لها!) اه.

وفي تجريد التوحيد للمقريزي (ص: ٨): (والناس في هذا الباب (أعنى زيارة القبور)، على ثلاثة أقسام:

- قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه الزيارة الشرعية .

- وقوم يزورونهم يدعون بهم!، فهؤلاء هم المشركون في الألوهية والمحبة .
- وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، وقد قال النبي «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» وهؤلاء هم المشركون في الربوبية!) اه.

وفي تجريد التوحيد للمقريزي (ص:١٠): (بيان لمعنى العبادة: وبالجملة، فالعبادة المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُ لُهُ الفاتحة: ٥، هي السجود، والتوكل، والإنابة، والتقوى، والخشية، والتوبة، والنذور، والحلف، والتسبيح، والتكبير، والتهليل، والتحميد، والاستغفار، وحلق الرأس خضوعاً وتعبداً والدعاء .. كل ذلك محض حق الله تعالى) اه.

وفي قول المقريزي: (وقوم يزورونهم يدعون بهم، فهؤلاء هم المشركون في الألوهية) غلو ظاهر لم يقله أحد من أهل العلم بل إن المقريزي نفسه قال في نهاية رسالته المسهاة "حرص النفوس الفاضلة على بقاء الذكر" - ضمن رسائل المقريزي طبعة دار الحديث: (قال مؤلفه: تم ذلك على يد جامعه ومنشئه أحمد بن عبد القادر بن محمد المقريزي الشافعي غفر الله ذنبه وستر عيبه بجاه سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله وحده) اه.

#### الفتني

قال الفتني (٩٨٦هـ): (فإن منهم من قصد بزيارة قبور الأنبياء والصلحاء: أن يصلي عند قبورهم، ويدعو عندها ويسألهم الحوائج، وهذا لا يجوز فإن العبادة وطلب الحوائج والاستعانة، حق لله وحده) اه. من كتاب جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية للشمس الأفغاني (٢/ ١٣٦٢).

## البركوي والرومي الحنفيان

قال البركوي الحنفي (ت ٩٨١هـ)، وأحمد الرومي (ت ١٠٤٣هـ): (إن فتنة الشرك بالصلاة فيها ومشابهة عبادة الأوائل أعظم بكثير من مضرة الصلاة بعد العصر، والفجر.. ؛ فكيف بهذه الذريعة التي كثيرا ما تدعو صاحبها إلى الشرك بدعاء الموتى وطلب الحوائج منهم) اهـ.

وقال البركوي: (فقلب هؤلاء الأمر، وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت، ودعاء، وسؤاله الحوائج، واستنزال البركات منه!!، ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم، وإلى الميت) اهد من كتاب جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (٢/ ١١٣٧).

## ولي الله الدهلوي

قال الشيخ ولي الله الدهلوي (١١٧٦هـ): (وأمّا الإشراك بالله استعانة، فحده: أن يطلب حاجة عللا بأن فيه قدرة إنجاحها من صرف الإرادة النافذة!: كالشفاء من المرض، والإحياء، والإماتة، والرزق، وخلق الولد، وغيرها مما يتضمنه أسهاء الله تعالى، والإشراك بالله تعالى دعاء: فحده: أن يذكر غير الله تعالى، عالما بأنّ فعله ذلك نافع في معاده، أو قربه إلى الله تعالى، كما يذكرون شيوخهم إذا أصبحوا) اه.

وقال الدهلوي: (كل من ذهب إلى بلدة أجمير، أو إلى قبر سالار مسعود، أو ما ضاهاها: لأجل حاجة يطلبها، فإنه آثم إثما أكبر من القتل والزنى، ليس مثله إلا مثل من كان يعيد المصنوعات، أو مثل من كان يدعو اللات والعزى) اه.

وقال الدهلوي: (واعلم أن طلب الحوائج من الموتى، عالما بأنه سبب لإنجاحها!! كفر يجب الاحتراز عنه، تُحرِّمه هذه الكلمةُ والناس اليوم فيها منهمكون) اهر ، من كتاب جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (٢/ ١١٤١) .

## ابن الأمير الصنعاني

قال في كتابه تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد (ص ١٤): (فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستعانة بالله وحده واللجأ إلى الله والنذر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى! والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق

والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل!، ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غير ذلك فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله، وإن أقر بالله وعبده) اه.

وقال أيضا في تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد (ص ١٨): (من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر! أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا، بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب تعالى، إلا ما ورد! في حديث فيه مقال، في حق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم!، أو نحو ذلك فإنه قد أشرك مع الله غيره، واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقد المشركون في الأوثان، فضلا عمن ينذر بهاله وولده لميت أو حي أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات، من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام) اه.

#### القاضى الشوكاني

قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير (٢/ ٢٥١): ﴿ قُل لا الله لِنفَسِي ضَرًا وَلا نَفَعًا ... ﴾ يونس: ٤٩، وفي هذه أعظم واعظ وأبلغ زاجر لمن صار ديدنه وهجيراه المناداة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاستغاثة به عند نزول النوازل التي لا يقدر على دفعها إلا الله سبحانه وكذلك من صار يطلب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه فإن هذا مقام رب العالمين الذي خلق الأنبياء والصالحين وجميع المخلوقين ورزقهم وأحياهم ويميتهم ، فكيف يطلب من نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو صالح من الصالحين ما هو عاجز عنه غير قادر عليه ويترك الطلب لرب الأرباب القادر على كل شيء الخالق الرازق المعطي المانع؟، وحسبك بها في هذه الآية موعظة فإن هذا

التوسل بالصالحين حكي بين المجيزين والمانعين

سيد ولد آدم وخاتم الرسل يأمره الله بأن يقول لعباده: ﴿ لَّا آَمُلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا .. ﴾! فكيف يملكه لغيره وكيف يملكه غيره ممن رتبته دون رتبته ومنزلته لا تبلغ إلى منزلته لنفسه؟، فضلا عن أن يملكه لغيره!، فيا عجبا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى ويطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل ؟ كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك ولا يتنبهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى لا إله إلا الله ومدلول ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ الإخلاص: ١؟.

وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى بل إلى ما هو أشد منها!، فإن أولئك يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المحيى المميت الضار النافع!، وإنها يجعلون أصنامهم شفعاء لهم عند الله ومقربين لهم إليه. وهؤلاء يجعلون لهم قدرة على الضر والنفع وينادونهم تارة على الاستقلال وتارة مع ذي الجلال، وكفاك من شر سماعه والله ناصر دينه ومطهر شريعته من أوضار الشرك وأدناس الكفر ولقد توسل الشيطان أخز اهـ الله بهذه الذريعة إلى ما تقر به عينه وينثلج به صدره من كفر كثير من هذه الأمة المباركة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إنا لله وإنا إليه راجعون) اه.

#### من أقوال مشايخ الدعوة النجدية

#### الشيخ محمد بن عبد الوهاب

قال في كتاب التوحيد ضمن موسوعة مؤلفات الشيخ (١/ ٢٣): (باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٦ وَإِن يَمْسَسَّكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلاَكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوًّ . . ﴿ يونس: ١٠٦ - ١٠٧ ، الآية. وقوله: ﴿ فَٱبْنَعُواْ عِندَ ٱللّهِ ٱلرِّرْقَ وَٱعْبُدُوهُ ﴾ العنكبوت: ١٧ الآية. وقوله: ﴿ وَمَنْ الشَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾ الأحقاف: ٥ الآيتان. وقوله: ﴿ أَضَ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ ﴾ النمل: ٢٦ ، وروي الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إنه لا يستغاث بي، وإنها يستغاث بالله عز وجل) اه.

وقال في الأصول الثلاثة ضمن موسوعة مؤلفات الشيخ (٤/٥): (وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل: الإسلام، والإيهان، والإحسان، ومنه: الدعاء!، والخوف!، والرجاء!، والتوكل!، والرغبة!، والرهبة!، والخشوع!، والخشية!، والإنابة!، والاستعانة!، والاستعاذة!، والاستعانة!، والندر، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. كلها لله تعالى، والدليل: قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَحِدَ لِللّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨]. فمن صرف منها شيئا لغير الله؛ فهو مشرك كافر!) اه.

وفي موسوعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (١/١): (فإن قيل: فما أنواع العبادة، التي لا تصلح إلا لله؟ قلت: من أنواعها، الدعاء!، والاستعانة!، والاستغاثة!، وذبح القربان!، والنذر والخوف!، والرجاء!، والتوكل!، والإنابة!، والمحبة!، والخشية!، والرغبة! والرهبة!، والتأله، والركوع، والسجود!، والخشوع!، والتذلل!، والتعظيم الذي هو من خصائص الألوهية) اه.

#### أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب

في الدرر السنية في الكتب النجدية (٢٥٨/١٢) أن أبناء الشيخ قالوا في جواب سؤال: (الذي نعتقده: أن أهل اليمن وتهامة، والحرمين والشام والعراق!، قد بلغتهم دعوتنا، وتحققوا أنا نأمر بإخلاص العبادة لله، وننكر ما عليه أكثر الناس، من الإشراك بالله



من دعاء غير الله، والاستغاثة بهم عند الشدائد، وسؤالهم قضاء الحاجات، وإغاثة اللهفات؛ وأنا نأمر بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وسائر أمور الإسلام؛ وننهى عن الفحشاء والمنكرات، وسائر الأمور المبتدعات؛ ومثل هؤلاء لا تجب دعوتهم قبل القتال) اه. .

#### الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن

في الدرر السنية في الكتب النجدية (١/ ٤٧٣) قال الشيخ عبد اللطيف: (وحمدت الله على ما من به عليك واهداه إليك من المنة العظمي والموهبة الكبري، التي هي أسني المواهب، وأشرف المطالب: معرفة دين الإسلام، والعمل به، والبراءة مما وقع فيه الأكثرون، من الشرك الصراح، والكفر البوح، من دعاء الموتى، والغائبين، والاستغاثة بهم، في كشف شدائد المكروبين، ونيل مطالب الطالبين، وتحصيل رغبات الراغبين) اه. .

#### الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود

في الدرر السنية في الكتب النجدية (٣ / ١٦٨) قال عبد العزيز: (الناس أحدثوا بعد نبيهم- صلى الله عليه وآله وسلم-، والسلف الصالح: محدثات، زعموا أنها من البدع الحسنة ، فأقبح ذلك وأشده : دعوة غير الله، والاستغاثة بالصالحين، من الأحياء، والأموات، في جلب الفوائد، وكشف الشدائد، وسؤالهم الحاجات، ليشفعوا لهم عند الله، ويقربوهم عنده، وكذلك: كنا نفعله، قبل أن يمن الله علينا بدين الإسلام) اه.

# الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان

في الدرر السنية في الكتب النجدية (٥/ ٤٢٢) أن الثلاثة قالوا في جواب سؤال: (لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية والقبوريين أو يشك في كفرهم؛ وهذه المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر.. وأما دعاء الصالحين، والاستغاثة بهم، وقصدهم

في الملهات والشدائد، فهذا لا ينازع مسلم! في تحريمه، والحكم بأنه من الشرك الأكبر) اه. .

هل هناك فرق بين قول ابن تيمية والصنعاني والشوكاني ونحوهم وقول مشايخ المدرسة النجدية؟.

ظاهر أن مشايخ المدرسة النجدية قد أخذوا في المسألة بها قرره الإمام ابن تيمية، إلا أن هناك فرقا جوهريا بين قول ابن تيمية وقول المدرسة النجدية ألا وهو: أن ابن تيمية والصنعاني والشوكاني ونحوهم لم يحكموا على الأمة بالكفر من أجل ذلك ولم يستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم بذلك بل تجدهم يلتمسون الأعذار لمن يفعل ذلك كها تقدم في بعض كلام ابن تيمية وسيأتي بعض كلام الصنعاني والشوكاني في ذلك لأنهم يرون أن شروط التكفير وموانعه غير متوفرة في من يفعل ذلك فلا يحكم عليه بالكفر، بينها مشايخ المدرسة النجدية حكموا على الأمة بالكفر من أجل ذلك واستحلوا بذلك دماءهم وأموالهم وأعراضهم كها هو مقرر في بعض ما سبق في أقوالهم.

ومن أقوالهم في تكفير الأمة واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم غير ما سبق:

ما في الدرر السنية في الكتب النجدية (١/ ٣٠٢) أن سعود بن عبد العزيز بن محمد ألزم علماء مكة والمدينة في أن يكتبوا وثيقة التكفير لمن لم يدخل في دعوته ومما جاء فيها: (نشهد بأن هذا الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ودعانا إليه إمام المسلمين: سعود بن عبد العزيز من توحيد الله عز وجل ونفي الشرك هو الدين الحق الذي لا شك فيه ولا ريب، وأن ما وقع في: مكة والمدينة سابقاً، والشام، ومصر، وغيرها، من البلدان، إلى الآن، من أنواع الشرك المذكورة، في هذا الكتاب، أنها الكفر المبيح للدم والمال، وكل من لم يدخل في هذا الدين، ويعمل به ويعتقده، كما ذكر الإمام في هذا الكتاب، فهو كافر بالله واليوم الأخر والواجب على إمام المسلمين وكافة المسلمين القيام بفرض الجهاد، وقتال أهل الشرك والعناد.



وكل: من خالف ما في هذا الكتاب، من أهل مصر، والشام، والعراق، وكل من كان على دينهم الذي هم عليه الآن فهو كافر مشرك من موقعه، ويمكنه في ذلك(١) وإزالة ما عليه من الشرك والبدع) اه. .

وقد حصلت مكاتبات بين أمراء الدعوة النجدية وملوك الزيدية نقلها لنا الشوكاني في كتابه الذي طبع باسم (ذكريات الشوكاني) طبعته دار العودة ببيروت بتحقيق الدكتور صالح رمضان سنة ١٩٨٣م، ومما جاء في الكتاب ص١٢٨: أن عبد الله بن سعود أرسل كتابا للمتوكل أحمد بن المنصور حاكم اليمن جاء فيه: (.. فيوم أن بان لك دين الإسلام فبادر بالدخول فيه!، واستحضر فناء الدنيا وبقاء الآخرة.. واعلم أن الإسلام قول وفعل.. نسأل الله أن يشرح صدرك للإسلام!، وأن يدخلك فيه!) اه. .

وفي نفس الكتاب ص١٣٦: يذكر الشوكاني أنه أجاب عن أحد عمال الإمام برفض دعوة الشريف حمود للدخول في الدعوة النجدية فكان مما قاله الشوكاني: (فإنه وصل إلينا كتابك أيها الشريف، هدانا الله وإياك إلى صواب الصواب وجعلنا من الذين يدخلون إلى منازل الحق من كل باب، ودعوت إلى الدخول في هذه الفتنة العمياء الصهاء الهنهاء البكماء التي تعنونت بعنوان تنزهت عنه جميع الفرق الإسلامية بل لم تأت به فرقة من الفرق البدعية وهو تكفير أهل الملة الحنيفية من غير مثنوية، فصم صهام وقم يا ناعي الإسلام، قم فانعه قد زال عرفٌ وبدا نكرٌ فها طمع إبليس وهو الحريص على التدليس بأن يخرج من هذه الملة الإسلامية من يكفر جميع المسلمين ويعاملهم معاملة المشركين، فقد أقررتم عين الشيطان وأسخطتم الرحمن ووقعتم في مواقع الخذلان وأقدمتم على ما لم يقدم عليه أحد من أهل الإيهان.. فيا لله أبوك ما كان يظن بمثلك أن ينخدع بهذه الأباطيل أو ينتظم في سلك هذه الأفاعيل التي هي عين الأضاليل) اه. .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعل هناك سقاطا .

وذكر الشوكاني في نفس الكتاب ص١٦٢: أن سعود بن عبد العزيز أرسل للمتوكل ملك اليمن كتابا ومما جاء فيه: (والإسلام قد وسع الله نواحيه ولا عاد لجميع المسلمين جزئ ينجزونه إلا صنعاء وطوارقها، ولا بعدُ أمرنا المسلمين بالتوجه طمع في إسلامك!(١) ورجاء الله يجعلك فائدة في ها الناحية..) اه.

وقد أجاب المتوكل بجواب أنشاه الشوكاني كها أخبر هو عن نفسه ومما جاء فيه: (واعلم ثبتنا الله وإياك أنه قد صح في الحديث (الدين النصيحة) وإن من حق النصيحة أن نخبرك بأنه تبلغنا عن هؤلاء المتغلبين على تلك الأطراف أنهم يظلمون الرعايا ظلما بينا، ويتسلقون لأموالهم بكل ذريعة، وينصبون لاقتناص أمالهم كل حيلة، ومعلوم عندنا أن هذا لا يرضيك ولا يرضي من لديك من أهل العلم . وأيضا ساروا يسنون لهم سننا ليس عليها أثارة من كتاب ولا سنة كحلق الرؤوس وتحريم بعض المباحات التي لم يأت بتحريمها برهان، وأيضا صاروا يطلقون كلمة الكفر والشرك على صالح هذه الأمة وطالحها وعالما وجاهلها ومطيعها وعاصيها، ولا يفرقون بين من كان خالص التوحيد بريئا من الشرك ومن كان متلبسا بشيء من ذلك، وهذه هي قاصمة الظهر وحالقة الدين فإن ذلك يستلزم طي بساط الشريعة الإسلامية بأسرها) اه.

قال الشوكاني في البدر الطالع (٢/٥) عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه: (..

<sup>(</sup>۱) قارن هذا بها ذكره ابن عبيد الله السقاف في ديوانه (ص: ۲۱ ٥) من أنه اجتمع بابن الوزير أمير الحديدة من قبل الإمام يحي حميد الدين وذكر له أنه سعى في الصلح بين الإمام يحي والملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة فكان مما قال له الملك عبد العزيز: (لقد فوضت إليك أمر الصلح فاكتب ما شئت وأنا متعهد بالإمضاء عليه بدون شرط ولا قيد وإن شئت أمضيت على الورق أولا حتى لا تكتب إلا عن قطع بالموافقة) ، قال ابن عبيد الله: (ولما اجتمعت أنا بابن سعود في ذلك العام (١٣٥٤هـ) بدأني بالحديث عن القضية فكان موافقا لما تحدث به إلى ابن الوزير سواء بسواء وقال لي: إنني لما أبرقت إلى ولدي فيصل بالجلاء عن الحديدة أجابني بأن الانتحار أهون عليه من ذلك، فأجبته بأن انتحارك لا يقلل من عدد أبنائي وقد نيفوا على الأربعين، ثم هو هين على في سبيل حقن دماء المسلمين، هذا نص كلامه لي بمرأى من ولده فيصل ومسمع) اه.



ولكنهم يرون أن من لم يكن داخلا تحت دولة صاحب نجد وممتثلا لأوامره خارج عن الإسلام، ولقد أخبرني أمير حجاج اليمن السيد محمد بن حسين المراجل الكبسي أن جماعة منهم خاطبوه هو ومن معه من حجاج اليمن بأنهم كفار وأنهم غير معذورين عن الوصول إلى صاحب نجد لينظر في إسلامهم في اتخلصوا منه إلا بجهد جهيد) اه. .

وقال الصنعاني قبله: (وقد وصل إلينا -بعد بلوغ القصيدة- الشيخُ عبد الرحمن النجدي ووصف من حال محمد بن عبد الوهاب أشياء أنكرناها: من سفكه الدماء ونهبه الأموال وتجريه على قتل النفوس ولو بالاغتيال وتكفيره الأمة المحمدية في جميع الأقطار، فبقينا في تردد فيها نقله الشيخ عبد الرحمن حتى وصل الشيخ مربد وله نباهة وأوصل بعض رسائل ابن عبد الوهاب التي جمعها في وجه تكفيره أهل الأيهان وقتلهم ونهبهم وحقق لنا أحواله وأقواله وأفعاله فرأينا أحواله أحوال رجل عرف من الشريعة شطرا ولم يمعن النظر ولا قرأ على من يهديه نهج الهداية ويدله على العلوم النافعة ويفقهه فيها.

ولما أخذ علينا الشيخ مربد ذلك تعين علينا لئلا نكون سببا في شيء من هذه الأمور التي ارتكبها ابن عبد الوهاب المذكور كتبت أبياتا وشرحها، وأكثرت من النقل عن ابن القيم وشيخه ابن تيمية لأنها عمدة الحنابلة.. ) اه. .

إلى أن قال: رجعت عن القول الذي قلت في النجدي \* فقد صح لي عنه خلاف الذي عندى) اهم ، وانظر ديوان الصنعاني، و( ابن الأمبر وعصره ) لمجموعة من المؤلفين ص١٧٥: و(أبجد العلوم) لصديق خان (٣/ ١٩٥) حيث نقل كلام الصنعاني السابق وللصنعاني رسالة مفردة في ذلك بعنوان (الرسالة النجدية) وقد أشار إليها في رسالة له في شد الرحل لزيارة القبر الشريف مطبوعة ضمن مجموع رسائله.

لفت نظر: لا أعلم أحدا عد الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشرك قبل ابن تيمية رحمه الله فإن قيل: فإن ابن عقيل الخنبلي قد سبق ابن تيمية في ذلك، ففي تلبيس إبليس (ص:٤٥٣) وإغاثة اللهفان (١/ ١٩٥): (قال ابن عقيل: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، قال: وهم عندي كفار! بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور! وإكرامها بها نهى عنه الشرع: من إيقاد النيران! وتقبيلها! وتخليقها! وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا وأخذ تربتها تبركا! وإفاضة الطيب على القبور! وشد الرحال إليها! وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى) اهـ

وفي الفروع لابن مفلح ٢/ ٢٧٣: (قال ابن عقيل في الفنون: لا يخلّق القبور بالخلوق، والتزويق والتقبيل لها والطواف بها، والتوسل بهم إلى الله ، قال: ولا يكفيهم ذلك حتى يقولوا: بالسر الذي بينك وبين الله، وأي شيء من الله يسمى سرا بينه وبين خلقه؟ قال: ويكره استعمال النيران والتبخير بالعود، والأبنية الشاهقة الباب، سموا ذلك مشهدا. واستشفوا بالتربة من الأسقام، وكتبوا إلى التربة الرقاع، ودسوها في الأثقاب، فهذا يقول: جمالي قد جربت، وهذا يقول: أرضي قد أجدبت، كأنهم يخاطبون حيا ويدعون إلها) اهد.

قيل للمعترض: هل توافق على إطلاق الكفر على من يوقد النار عند القبور أو يطيبها أو يشد الرحل إليها؟ فإن قال: نعم، فذلك باطل قطعا بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وصار قوله شاذا مطرحا بالإجماع، وإن قال: لا، وإنها مراد ابن عقيل من يفعل ذلك على سبيل العبادة واعتقاد الألوهية في صاحب القبر، قيل له وكذلك قل في بقية الأمور المقرونة بها في كلام ابن عقيل، ويؤيد كون مراد ابن عقيل: من يفعل ذلك على سبيل العبادة واعتقاد الالوهية؛ كلامه الثاني المنقول في الفروع ففيه الحكم بالكراهة فقط على هذه الأشياء حيث قال: (ويكره استعمال النيران والتبخير بالعود، والأبنية الشاهقة الباب..) وشتان بين الكراهة والكفر.

وإن قيل: كيف لم يسبق ابن تيمية في ذلك ، وفي الفروع (٣/ ٢٢٩) وغيره من كتب



الحنابلة: (قال أحمد وغيره: في قوله عليه السلام: "أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق": الاستعاذة لا تكون بمخلوق) اهم، والاستعاذة والاستغاثة شيء واحد؟.

قيل: لا شك أن أحمد يريد الاستعاذة على سبيل العبادة واعتقاد الالوهية لأن مطلق الاستعاذة جائز بلا خلاف وقد ورد ذلك في الأحاديث النبوية والآثار السلفية كما تقدم، لأن الاستعاذة معناها الالتجاء لرفع الضر، ولا يمكن أن يقول أحد بتحريمها مطلقا .

# ثانيا: بعض من يظهر من أقوالهم أن ذلك حرام وليس بشرك: قول الإمام ابن مفلح

في الفروع لابن مفلح (١١/ ٧٨) (وقدم ابن رزين: نذر معصية لغو قال: ونذره لغير الله تعالى كنذره لشيخ معين للاستعانة وقضاء الحاجة منه كحلفه بغيره. وقال غيره: هو نذر معصية، وقاله شيخنا أيضا وأبوه) اه.

## الآلوسي المفسر

في تفسير الألوسي روح المعاني (٤/ ٤٧٦): (إن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من الأولياء الأحياء منهم والأموات وغيرهم ، مثل يا سيدي فلان أغثني ، وليس ذلك من التوسل المباح في شيء، واللائق بحال المؤمن عدم التفوه بذلك وأن لا يحوم حول حم اه ، وقد عدّه أناس من العلماء شركاً وأن لا يكنه فهو قريب منه ولا أرى أحداً ممن يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب أو الميت المغيب يعلم الغيب أو يسمع النداء ويقدر بالذات! أو بالغير على جلب الخير ودفع الأذى وإلا لما دعاه ولا فتح فاه ، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، فالحزم التجنب عن ذلك وعدم الطلب إلا من الله تعالى القوي الغني الفعال لما يريد.

ومن وقف على سر ما رواه الطبراني في « معجمه »، من أنه كان في زمن النبي صلى الله

عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال الصديق رضي الله تعالى عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق فجاءوا إليه ، فقال: "إنه لا يستغاث بي إنها يستغاث بالله تعالى "لم يشك في أن الاستغاثة بأصحاب القبور -الذين هم بين سعيد شغله نعيمه وتقلبه في الجنان عن الالتفات إلى ما في هذا العالم ، وبين شقي أله اهد عذابه وحبسه في النيران عن إجابة مناديه والإصاخة إلى أهل ناديه - أمر يجب اجتنابه ولا يليق بأرباب العقول ارتكابه ، ولا يغرنك أن المستغيث بمخلوق قد تقضى حاجته وتنجح طلبته فإن ذلك ابتلاء وفتنة منه عز وجل.

وقد يتمثل الشيطان للمستغيث في صورة الذي استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به ، هيهات هيهات إنها هو شيطان أضله وأغواه وزين له هواه ، وذلك كها يتكلم الشيطان في الأصنام ليضل عبدتها الطغام ، وبعض الجهلة يقول: إن ذلك من تطور روح المستغاث به ، أو من ظهور ملك بصورته كرامة له ولقد ساء ما يحكمون ، لأن التطور والظهور وإن كانا ممكنين لكن لا في مثل هذه الصورة وعند ارتكاب هذه الجريرة) اهد.

وفي روح المعاني أيضا (٦/ ١٢٤-١٢٥): (وتحقيق الكلام في هذا المقام أن الاستغاثة بمخلوق وجعله وسيلة بمعنى طلب الدعاء منه لاشك في جوازه إن كان المطلوب منه حيا، ولا يتوقف على أفضليته من الطالب بل قد يطلب الفاضل من المفضول فقد صح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر رضى الله تعالى عنه لما استأذنه في العمرة: لا تنسنا يا أخي من دعائك وأمره أيضا أن يطلب من أويس القرني رحمة الله تعالى عليه أن يستغفر له وأمره أمته صلى الله عليه وآله وسلم بطلب الوسيلة له كها مر آنفا وبأن يصلوا عليه .

وأما إذا كان المطلوب منه ميتا أو غائبا فلا يستريب عالم أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف) اهـ .

وفي روح المعاني(١١/ ٩٨):(وأنتخبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم أمر خطير وخطب



جسيم في بر أو بحر دعوا من لا يضر ولا ينفع ولا يرى ولا يسمع فمنهم من يدعو الخضر والياس ومنهم من ينادي أبا الخميس والعباس ومنهم من يستغيث بأحد الأئمة ومنهم من يضرع إلى شيخ من مشايخ الأمة ولا ترى فيهم أحدا يخص مولاه بتضرعه ودعاه ولا يكاد يمر له بباله أنه لو دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك الاهوال فبالله تعالى عليك قل لي أي الفريقين من هذه الحيثية اهـ دى سبيلا وأي الداعيين أقوم قيلا وإلى الله تعالى المشتكى من زمان عصفت فيه ريح الجهالة وتلاطمت أمواج الصلالة وخرقت سفينة الشريعة واتخذت الاستغاثة يغير الله تعالى للنجاة ذريعة وتعذر على العارفين الأمر بالمعروف وحالت دون النهى عن المنكر صنوف الحتوف) اه. .

وفي روح المعاني (١٣/ ١٤٠): (نعم لا ينبغي الاستغاثة بغير الله تعالى على النحو الذي يفعله الناس اليوم مع أهل القبور الذين يتخيلون فيهم ما يتخيلون فاها ثم اها مما يفعلون)اهـ

#### صديق حسن خان

في قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر القنوجي (١/ ١٠٧): (ولهذا لا تسمع عند الشدائد في مدائن الإسلام الاستغاثة بالله ولا الاستعانة به ولا التوسل به ولا دوام ذكره إلا قليلا أقل، وإنها بجيز أكثرهم اللهج بالمشايخ والأولياء اللهم إنا نبرأ إليك من أمثال تلك الضلالات والمحدثات ونعوذ بك من جميع ما كره الله) اهـ .

#### الشيخ حسن البنا

يقول في الأصل الرابع عشر من الأصول العشرين: (وزيارة القبور أياً كانت سنة مشروعة، بالكيفية المأثورة، ولكن الاستعانة بالمقبورين، أياً كانوا، ونداءهم لذلك، وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد، والنذر لهم، وتشييد القبور، وسترها، وإضاءتها، والتمسح بها والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبتدعات، كبائر تجب محاربتها، ولا نتأول لهذه الأعمال سداً للذريعة ) اه. .

والشيخ حسن البناء مع كونه يحرم الاستغاثة كما تقدم إلا أنه يراها من المسائل الخلافية التي لا يجوز أن تكون سببا في تفرق الأمة فقد سئل عن قوله في: (كرامات الأولياء بعد موتهم، والتوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم! ، والاحتفال بالمولد) فقال في الجواب عن ذلك: (أحب أن ألفتكم قبل الجواب عن الأسئلة إلى أمور هامة:

- ١- أرجوا أن تلاحظوا أن الخلاف في فروع الدين أمر طبيعي ولا يمكن أن يجتمع الناس في الفرعيات على رأي واحد أبدا.
- Y- الجدل في المسائل الدينية سبب الكثير من النكبات وقد كرهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهى عنه.. لهذا أنصح إخواني الكرام وأرجوهم ألا يقعوا تحت طائلة الوعيد الشديد وألا يخالفوا نبي الله بالمداومة على الجدل والمراء، وليترك كل إنسان لأخيه رأيه، فإن أعظم مصيبة في الدين الفرقة والخلاف وحسبنا أن نتحد على أن الله واحد ومحمدا رسوله والقرآن حق فمن كان كذلك فهو أخ نحبه ونجله ونعرف له حق إخائه وفي هذا كفاية.
- ٣- هذه المسائل وأضرابها مثار خلاف بين المسلمين من قديم العصور ولم يتحد السابقون فيها على رأي مع شدة بحثهم وخلوص نياتهم وتفرغهم للبحث و اهتهامهم بشأن الدين، فكذلك المتأخرين سيظلون مختلفين فيها فإن لم يتسامح بعضهم مع بعض ويسلم بعضهم لبعض فهي الفتنة إلى يوم القيامة فخير لنا أن ندع الخلاف فيها، يبين كل رأيه فإن اقتنع أخوه وإلا تركه وما يريد من غير أن يعتقد فيه خروجا من الدين أو إثها أو عصيانا فإن له شبهة ودليلا وكفي.
- 3- نحن حين نفتي في هذه الشؤون نبين ما هدانا الله إليه فيها بحسب ما وضح لنا من الأدلة ولا نلزم أحدا اعتقاد عقيدتنا ولا نزكي أنفسنا بل ربها كنا مخطئين ونحن لا نشعر فمرحبا بمن يدلنا على مكان النقص أو يرشدنا إلى مواطن الخطأ، نقرر رأينا ونحترم رأي غيرنا ولا نجرح من خالفنا وتجمعنا دائرة الإخوة الإسلامية العامة) اهـ. كلام حسن البنا من مقال له نشرته صحيفة الإخوان المسلمون العدد الرابع ١٤/صفر/ ١٣٥٥ه. ٥/ مايو/ ١٣٦٦م، نقلا عن كتاب (الإمام حسن البنا والحلقة المفقودة) لعوني القدومي.



## الفرع الثانى

#### من أدلة المانعين

#### أولا: من القرآن الكريم:

الآيات القرآنية التي تنهي عن عبادة غير الله تعالى، وتوجب إفراد الله بالعبادة. ومن هذه الآيات:

- قول الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ الزمر: ٢.
  - وقول الله تعالى: ﴿ قُلْ أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُوٓنِيٓ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ ﴾ الزمر: ٦٤.
- وقول الله تعالى: ﴿ إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ فصلت:١٤

وأجاب الآخرون: بأن هذا الأمر لا نزاع فيه وهو إفراد الله بالعبادة والنهى عن عبادة غيره وأن صرف العبادة لغيره شرك يوجب الكفر، ولكنه لا يعتبرون مطلق الاستغاثة والنداء والطلب من العبادة، وقد تقدم الكلام في ماهية وحقيقة العبادة.

الآيات القرآنية التي تخبر أن المشركين اتخذوا آلهتهم شفعاء ، ليقربوهم عن الله زلفي ومن هذه الآيات:

قول الله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلآءِ شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلَ أَتُنَيِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ, وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ يونس: ١٨ . وقول الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِدِ ۚ أَوْلِيكَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ ﴾ الزمر: ٣.

وأجاب الآخرون: بأن المشركين صاروا كفارا بعبادة تلك الأوثان، واتخاذها آلهة، لاحظ قول الله تعالى في الآيات السابقة: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ .. ﴾ ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا .. ﴾، فرجع الأمر إلى معرفة معنى العبادة، وقد تقدم الكلام عن ماهية وحقيقة العبادة، واعلم أن مجرد اتخاذ الشفعاء والوسطاء والأولياء ليس شركا إلا إذا كان بقصد التعبد أو باعتقاد الربوبية أو الألوهية أو الشرك في الربوبية أو الألوهية كها تقدم مفصلا، لأنه من المسلم أن الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة بإذن الله ولم ينكرها إلا أهل البدع كها هو معلوم، و من المعلوم أيضا أن طلب الدعاء من الرجل الصالح مشروع وهذا من اتخاذ الشفعاء والوسطاء، ومن المعلوم أيضا أن اتخاذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين أولياء مطلوب شرعا ﴿ إِنَّا وَلِينًا مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهِ هية والألوهية .

#### الآيات القرآنية التي تعتبر دعاء غير الله من الشرك ، ومنها:

- ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَى هَا ءَاخَر لا بُرْهُانَ لَهُ بِهِ وَأَنّهَا حِسَابُهُ وَعِدَ رَبِّهِ عِنْدَ رَبِّهِ عِنْدَ اللّهَ الْمَثْحُوا وَعَاءَكُرُ وَلُوْ سَمِعُواْ مَا اُسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُسْتَعَعُلُ وَلَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُرُ وَلُوْ سَمِعُواْ مَا اُسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُسْتَجِيبُ مَثْلُ خَيرٍ ﴾ فاطر: ١٤. ﴿ قُلْ إِنْكَ إِذَا مِنَ الظّالِمِينَ ﴾ يونس: ١٠٦. ﴿ وَمَن الظّالِمِينَ ﴾ يونس: ١٠٦. ﴿ وَلَا تَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَنفَعُهُ وَلا يَضُرُكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنْكَ إِذَا مِن الظّالِمِينَ ﴾ يونس: ١٠٦. ﴿ وَمَن أَضَلُ مِسْلَى مِنْكُ وَلا يَصُرُكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنْكَ إِذَا مِن الظّالِمِينَ ﴾ يونس: ١٠٦. ﴿ وَمَن أَضَلُ مِسْلَى يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ عَنْهُلُونَ ﴾ الأحقاف: ٥ . ﴿ وَأَنّ يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ عَنْهُولُونَ ﴾ الأحقاف: ٥ . ﴿ وَأَنّ لَمْسَدِهِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَن لَاللّهِ اللّهَا ءَاخَرُ لَا إِلَكَ إِلَى يَوْمِ اللّهِ إِلَى يَعْوَلُونَ ﴾ الأحقاف: ٥ . ﴿ وَأَنّ الْمُعَدِيدِ لِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللّهِ الْمُهَا ءَاخَرُ لَا إِلَى الْمَالَ عَلَوْهُ إِلَاهُا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِن دُونِهِ لا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِيقِ اللّهُ الْمَاعَ عُلَى الْمُعَلِّي الْمَا عَلَى الْمَاعِ اللّهُ الْمَاعَ إِلَيْكُونَ مِن دُونِهِ عَلَى الْمَاعَ إِلَاهُ عَلَى الْمُعَلِيمُونَ لَهُ الْمَاعَ عَلَى الْمَاعَ إِلَيْكُونَ مِن دُونِهِ عَلَى الْمَاعَةُ إِلَى الْمَاعِ عَلَى الْمَاعِلُولُ اللّهُ الْمَاعَ إِلَيْكُونَ مِن دُونِهِ عَلَى الْمَاعَ إِلَا لَهُ الْمَاعِلَى الْمَاعَ الْمَاعِ الْمَاعِدَ عَلَى الْمَاعَ إِلَى الْمَاعِ الْمَاعِلُ اللّهُ الْمَاعِ اللّهِ الْمَاعِ الْمَاعِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْقَاعِلُونَ اللّهُ الْمُعَالِي اللّهُ الْمَاعِ الْمَاعِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمَاعِلُ الْمَاعِ الْمَعْدِينَ الْمُؤْمُ وَا مَا هُو مِنْ الْمُؤْمُ وَا مُؤْمَا مُوا الْمُؤْمِ الللّهُ الْمَاعِلَا اللّهُ الْمَاعِلُونَ اللّهُ الْ

وأجاب الآخرون: بأن مطلق الدعاء والنداء والاستغاثة والطلب لا يعد من العبادة إلا إذا كان بقصد التعبد أو باعتقاد الربوبية أو الألوهية أو الشرك في الربوبية أو الألوهية كما

تقدم مفصلا، وقد قال الله تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآء ۖ بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ النور: ٦٣ ، وقال تعالى: ﴿ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي ٓ أُخْرَىنكُمْ ﴾ آل عمران: ١٥٣ ، وتقدم الكلام مفصلا عن ماهية وحقيقة العبادة.

## ثانيا: من السنة النبوية:

### الحديث الأول:

في سنن الترمذي (٤/ ٦٦٧): (عن ابن عباس قال: كنت خلفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله.. هذا حديث حسن صحيح) اه. .

وأجاب الآخرون: بأن الحديث وارد في كمال الإيمان وليس في أصل الإيمان كما هو ظاهر، بل هو في كمال الإيمان المستحب وليس في كمال الإيمان الواجب، ومثله ما في الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (٣/ ٣٤٥): (عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك قال: .. ولا تسألوا الناس شيئاً، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فها يسأل أحداً يناوله اياه) اهـ. وفي شعب الإيهان (٢/ ٣٤٩): قال البيهقي: ( وكما لا ينبغي أن يكون الخوف إلا من الله عز وجل كذلك لا ينبغي أن يكون الرجاء إلا منه ؛ لأنه لا يملك أحد من دونه ضرا ولا نفعا، فمن رجا ممن لا يملك ما لا يملك فهو من الجاهلين)انتهى كلام البيهقى .

ثم أورد حديث ابن عباس: (إذا سألت فاسأل الله.. ) وواضح أن كلامه في كمال الإيهان ، وقد تقدم معنا حديث: (أن الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعط اهم ثم سألوه فأعط اهم) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربيعة الأسلمي: (سل حاجتك، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة)، وإذا كان مطلق السؤال من غير الله من الشرك فإن كل الناس مشركون ، وإنها يكون السؤال من غير الله شركا إذا كان بقصد التعبد أو عن

اعتقاد الربوبية أو الإلهية أو الشرك في الربوبية أو الإلهية كما تقدم تقريره.

## الحديث الثاني:

في صحيح البخاري (٦/ ٢٥ ١٧): (عن عبد الله بن مسعود قال: قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكر عند الله ؟ قال ( أن تدعو لله ندا وهو خلقك ).. ) اه. .

وأجاب الآخرون: بأن مطلق الدعاء والنداء والاستغاثة والطلب لا يعد من العبادة إلا إذا كان بقصد التعبد أو باعتقاد الربوبية أو الألوهية أو الشرك في الربوبية أو الألوهية كما تقدم مفصلا، وقد قال الله تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ مَ كَدُعَاء البيور: ٣٣، وقال تعالى: ﴿ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُم فِي أُخْرَكُم ﴾ آل عمران: ١٥٣، وتقدم الكلام مفصلا عن ماهية وحقيقة العبادة .

### الحديث الثالث:

في سنن الترمذي (٥/ ٣٧٤): (عن النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الدعاء هو العبادة ثم قرأ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدَعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُو إِنَّ الَّذِيكَ يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ ﴾ غافر: ٦٠ ، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح)اه.

وأجاب الآخرون: بأنه لو كان كل دعاء ونداء وطلب واستغاثة يعد من الشرك فإن كل الناس مشركون إذن، لأنه لا يوجد أحد إلا ويحصل منه الدعاء والنداء والطلب والاستغاثة بشكل يومي من غير الله تعالى، فها بقي إلا أن نقول إن المقصود هو دعاء مخصوص وليس مطلق الدعاء، وهو كها تقدم الدعاء على قصد التعبد أو باعتقاد الربوبية أو الألوهية أو الشرك فيهها.

## الحديث الرابع:

في الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (٣/ ٣٣): (عن أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل الله عز وجل: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقَرَبِينَ ﴾ الشعراء:

٢١٤ ، قال يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً يا بني عبد منافٍ لا أغني عنكم من الله شيئاً يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاً يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي **لا أغنى عنك من الله شيئاً)** اهـ .

وأجاب الآخرون: بأنه صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من الخلق لا يملك لنفسه ولا لهم ولا لغيرهم شيئا إلا بإذن الله، كما قال الله تعالى : ﴿ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاآءَ ٱللَّهُ ﴾ الأعراف: ١٨٨، ولا شك ولا ريب أنه صلى الله عليه وآله وسلم يملك لنفسه ولهم ولغيرهم الكثير والكثير من النفع ودفع الضر بإذن الله ومشيئته، وقال بعضهم: لعل المراد لا يملك لهم من الله شيئا إذا لم يسلموا، وفي ذلك نظر لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد شفع لعمه أبي طالب وخُفف عنه كما في صحيح مسلم.

### الحديث الخامس:

في مسند أحمد بن حنبل (٥ / ٣١٧): (عن بن لهيعة عن الحرث بن يزيد عن على بن رباح أن رجلا سمع عبادة بن الصامت يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو بكر رضى الله عنه: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقام لي إنها يقام لله تبارك وتعالى) اهـ.

وفي لفظ عند الطبراني: (لا يستغاث بي إنها يستغاث بالله عز وجل) وقد نسب هذه اللفظ للطبراني الهيثميُّ في مجمع الزوائد، والسيوطي في الجامع، والمتقى الهندي في كنز العمال، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوي، ولكنه ليس في معجم الطبراني في النسخة التي بين أيدينا.

وأجاب الآخرون: بأن الحديث ضعيف فيه علتان: ابن لهيعة ضعيف والراوي عن عبادة رجل مبهم، وهو مع ذلك لا يدل على المنع من الاستغاثة لأن مطلق الاستغاثة لا إشكال فيها كما تقدم والناس يستغيث بعضهم ببعض، فلم يبق إلا أن تكون الاستغاثة

الممنوعة هي استغاثة مخصوصة وهي ما كان على قصد التعبد أو اعتقاد الربوبية أو الألوهية أو الألوهية أو الشرك في الربوبية أو الألوهية في المستغاث به، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا، وحتى القائلون بالمنع فلا بد أن يحملوا الحديث على استغاثة مخصوصة لا مطلق الاستغاثة.

قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (١/ ١١٠): (وقد يكون في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عبارة لها معنى صحيح لكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يرد عليه فهمه . كما روى الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال أبو بكر الصديق : قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إنه لا يستغاث بي وإنها يستغاث بالله) فهذا إنها أراد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعنى الثاني وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به كما في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: ربها ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستسقى فها ينزل حتى يجيش له ميزاب :

وأبيض يستسقي الغهام بوجهه ثهال اليتامي عصمة للأرامل

وهو قول أبي طالب ، ولهذا قال العلماء المصنفون في أسماء الله تعالى: يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله وأن كل غوث فمن عنده، وإن كان جعل ذلك على يدي غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى ولغيره مجاز) اهد.

انتهى البحث والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين وعنا معهم برحمة يا رب العالمين .

عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي

اليمن – صنعاء

محرم / ۱٤۲۷ هـ

## المحتويات

| الإهداء                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ين يدي الكتاب:                                                                               |
| الحق أحق أن يتبع                                                                             |
| المقدمة                                                                                      |
| الفصل الأول: حكم التوسل بالصالحين                                                            |
| المبحث الأول أقوال أهل العلم في حكم التوسل بالصالحين                                         |
| الفرع الأول: أقسام التوسل وأقوال أهل العلم في ذلك على سبيل الإجمال ٩                         |
| المفاضلة بين أنواع التوسل المتفق عليه                                                        |
| الفرع الثاني: من أقوال الحنفية في التوسل                                                     |
| الفرع الثالث من أقوال المالكية في التوسل                                                     |
| الفرع الرابع من أقوال الشافعية في التوسل                                                     |
| الفرع الخامس:من أقوال الحنابلة في التوسل٧                                                    |
| الفرع السادس: فوائد متممة في التوسل                                                          |
| الفائدة الأولى: في المتوسلين به صلى الله عليه وآله وسلم في كتبهم أو الناقلين لذلك في كتبهم ٩ |
| الفائدة الثانية : الشوكاني من المناصرين للتوسل بالأنبياء والصالحين٧                          |
| الفائدة الثالثة: بعض ما ورد في توسل الأئمة بالصالحين غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم •     |
| المبحث الثاني: الأدلة                                                                        |
| الفرع الأول : أدلة الجمهور على مشر وعية التوسل                                               |
| الفرع الثاني : أدلة المانعين                                                                 |
| الفرع الثالث فو ائد متممة                                                                    |

| ۸۸           | الفائدة الأولى أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يجيز لفظ ( أسألك بنبيك محمد )   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸           | الفائدة الثانية : أن المسألة من مسائل الفروع التي يجوز فيها الخلاف           |
| 99           | الفصل الثاني: مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته                  |
| ۹۳           | المبحث الأول المجيزون لذلك وتقريرهم للمسألة                                  |
| 9٣           | الفرع الأول: تقرير ماهية وحقيقة العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية      |
| 90           | أولا: معنى توحيد الربوبية                                                    |
| ١١٤          | مسألة متممة                                                                  |
| ١١٧          | مسألة أخرى متممة:هل كان الكفار موحدين في الربوبية                            |
| ١٣٧          | ثانيا: معنى توحيد الإلهية                                                    |
| ١٣٨          | تعريف العبادة لغة وشرعا                                                      |
| ١٦٠          | ضابط قصد التعبدضابط قصد التعبد                                               |
| ۲۲۱          | الفرع الثاني : هل الموتى يسمعون خطاب الأحياء لهم ويشعرون بأفعالهم ؟          |
| ١٦٦          | من أدلة الجمهور على سماع الأموات                                             |
| ١٦٥          | مسألة متممة                                                                  |
| ١٨٠          | أعمال الأحياء تعرض على الأموات                                               |
| ١٨٥          | قول عائشة رضي الله عنها في ذلك ودليلها والجواب عنه                           |
| 191          | الفرع الثالث : هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حي في قبره ؟                 |
| 194          | الفرع الرابع : أعمالنا تعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته       |
| 199          | الفرع الخامس: بعض الأعمال التي يمكن أن تفعلها روح الميت                      |
| ۲۱٤ ۵        | الفرع السادس:بعض مخاطبات الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته      |
| عد مو ته ۲۳۲ | الفرع السابع: نهاذج من مخاطبات الأنبياء والصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم به |

| Y 0 V | الفرع التاسع: الأحاديث التي فيها: (يا عباد الله احبسوا - أعينوا - أغيثوا) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۲09   | من أقوال وأفعال أهل العلم في هذه الأحاديث                                 |
| 777   | الفرع العاشر:من مخاطبات وتقريرات علماء المذاهب المتبوعة للمسألة           |
| ۲۸۲   | الفرع الحادي عشر :نماذج من مخاطبات الأئمة في أشعارهم                      |
| Y 9 V | الفرع الثاني عشر فتوى للمؤلف حول المخاطبة بعد الموت                       |
| ۳۰۱   | المبحث الثاني المانعون من ذلك وتقريرهم للمسألة                            |
| ۳۰۱   | الفرع الأول من أقوال المانعين                                             |
| ۳۰۱   | أولا: بعض أقوال من يعد ذلك من الشرك الأكبر المخرج من الملة                |
| ٣١٩   | ثانيابعض من يظهر من أقوالهم أن ذلك حرام وليس بشرك                         |
| ٣٢٣   | الفرع الثاني:من أدلة المانعين                                             |
| ٣٢٣   | أولا: من القرآن الكريم                                                    |
| ٣٢٥   | ثانيا: من السنة النبوية                                                   |
| ٣٢٩   | المحتويات                                                                 |
| ٣٣٢   | التعريف بالمؤلفا                                                          |

# التعريف بالمؤلف

الاسم: عبد الفتاح بن صالح بن محمد قديش اليافعي.

محل وتاريخ الميلاد: اليمن - يافع - ١٣٩٤ من الهجرة - ١٩٧٤ من الميلاد.

الحالة الاجتماعية: متزوج وأب لستة من الأولاد، أربعة أبناء وبنتين.

e-mail: afattah31@hotmail.com صنعاء. العنوان الحالى: اليمن – صنعاء.

تلفون سيار: ( ۷۱۱۲۰۲۱۷ – ۷۹۲۷).

المؤهل الحالي: ماجستير في أصول الدين -جامعة وادي النيل-السودان، دكتوراه فخرية-كلية دار السلام-استنبول.

العمل الحالي: المشرف العام على مركز الخيرات (العلمي-الدعوي-الخيري-الثقافي)، وإمام وخطيب مسجد الخيرات – اليمن-صنعاء – حى المطار.

## الأعمال التي تم شغلها:

- عضو الإفتاء بوزارة الأوقاف القطرية [الشبكة الإسلامية].
- عضو بعثة الحج القطرية، وبعثة الحج اليمنية للإفتاء والوعظ والإرشاد.
  - المشاركة في برنامج آفاق إيهانية [فضائية أبو ظبي].
  - المشاركة في برنامج الأمة الوسط [قناة الإيهان اليمنية].
  - ضيف دائم في برنامج يسألونك [قناة السعيدة الفضائية].
  - ضيف دائم في برنامج [أمة وسطا] على قناة [السعيدة الفضائية].
    - المشاركة في برنامج نور وهداية [قناة آزال الفضائية].
  - إعداد وتقديم برنامج قبسات من النور [قناة الإرث النبوي الفضائية].
    - إعداد وتقديم برنامج معالم في السير الى الله [قناة آزال الفضائية].
  - إعداد وتقديم برنامج البنيان المرصوص [إذاعة القرآن الكريم بقطر].



- المشاركة في برنامج فتاوى مع أولي العلم [إذاعة صنعاء].
- المشاركة في برنامج [أفلا يتدبرون القرآن] [إذاعة صنعاء].
  - المشاركة في برنامج [ساعة حوار] [إذاعة صنعاء].
  - التدريس في كثير من المعاهد والمراكز والأربطة الشرعية.
- المشرف العام على مركز الخيرات [العلمي-الدعوي -الخيري -الثقافي] صنعاء.
- إمام وخطيب مسجد الفرقان -يافع. ومسجد الهيدوس قطر. ومسجد الخيرات صنعاء.
  - رئيس مؤسسة طرائق الخيرات للتنمية اليمن-صنعاء.
- المشاركة في كثير من المؤتمرات والملتقيات والندوات وورش العمل داخل اليمن و خار جها.

#### المؤلفات بحسب حروف الهجاء:

- الأحاديث الواردة في فضائل اليمن وأهله جمع ودراسة [عجل الله بإتمامه و طبعه].
- الاربعون حديثا في حب الله ورسوله [مطبوع مكتبة خالد بن الوليد -صنعاء ].
- البدعة الإضافية بين المجيزين والمانعين دراسة مقارنة [مطبوع- مؤسسة -٣ الرسالة ناشرون].
- التبرك بالصالحين بين المجيزين والمانعين دراسة مقارنة [مطبوع- مؤسسة - ٤ الرسالة ناشرون].
- التجسيم والمجسمة وحقيقة عقيدة السلف في الصفات الإلهية [مطبوع --0 مؤسسة الرسالة ناشرون].
  - تصحيح مفاهيم في الولاء والبراء [مطبوع-مكتبة خالد بن الوليد-صنعاء]. -7

# ٣٣٤ التوسل بالصالحين حكى بين المجيزين والمانعين

- ٧- تعطير الأنام بذكر من رأى ربه في المنام [مطبوع- مؤسسة الرسالة ناشرون].
- $-\Lambda$  التمذهب وأحكامه دراسة مقارنة [بحث الماجستير مطبوع مؤسسة الرسالة ناشم ون].
- 9 التوسل بالصالحين بين المجيزين والمانعين دراسة مقارنة [مطبوع-دار النور المين- الاردن].
- ١٠ شد الرحل لزيارة القبر الشريف بين المجيزين والمانعين دراسة مقارنة [مطبوع ضمن مجموع الرسائل (مواهب الكريم الفتاح)]، وطبع مفردا في مكتبة تريم الحديثة.
  - ١١ حقوق الطفل في الاسلام [مطبوع دار النور المبين الاردن].
- 17 حكم الاحتفال بالمولد النبوي بين المجيزين والمانعين [مطبوع مكتبة خالد بن الولد].
  - ١٣ صيد القلم [ فوائد متفرقة]، [عجل الله بإتمامه ونشره].
  - ١٤- الفوات والإحصار وأحكامهما دراسة مقارنة [هو ضمن الرسائل المجموعة].
- ١٥ في الطريق إلى الألفة الإسلامية [محاولة تأصيلية ورؤية جديدة] [مطبوع مؤسسة الرسالة ناشرون].
- 17 القرآن قديم أم محدث؟ في مذهب أهل الحديث والحنابلة [مطبوع مؤسسة الرسالة ناشر ون].
- الفهم السليم مقولة: ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، بين الفهم السليم والفهم السقيم [مطبوع مؤسسة الرسالة ناشرون].
  - ١٨ مجموع الفتاوي [عجل الله بطبعه].
  - ١٩ مذكرة في مصطلح الحديث [عجل الله بطبعها].
  - ٢- مسائل في التصوف [مطبوع-دار النور المبين-الأردن].

- ٢١ المنهجية العامة في العقيدة والفقه والسلوك [مطبوع دار الجيل صنعاء]
  و[مطبوع مؤسسة الرسالة ناشرون].
- مواهب الكريم الفتاح [مجموع رسائل عبد الفتاح] مطبوع، المجموعة الأولى في
  مؤسسة الرسالة ناشرون. والمجموعة الثانية في دار النور المبين.. وغيرها.

### الأبحاث والرسائل بحسب حروف الهجاء:

- ١ الأخذ من اللحية دراسة مقارنة [ضمن الرسائل المجموعة].
- ٢- افتتاح خطبتي العيد بالتكبير دراسة فقهية [ضمن المجموعة الأولى من الرسائل].
  - ٣- تأدية النوافل في السفر دراسة مقارنة [ضمن الرسائل المجموعة]
- ٤- تعليق حول اعتبار الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة [ضمن المجموعة الأولى من الرسائل].
  - ٥- التفسير الإشاري دراسة تأصيلية [ضمن المجموعة الأولى من الرسائل].
- ٦- التكبير الجماعي والذكر الجماعي دراسة مقارنة [ضمن المجموعة الأولى من الرسائل].
  - ٧- تكرار العمرة دراسة فقهية [ضمن المجموعة الأولى من الرسائل].
- ٨- حكم اتخاذ السبحة والذكر بها دراسة مقارنة [ضمن المجموعة الأولى من الرسائل].
- 9 حكم التجسيم والمجسمة في المذاهب الأربعة دراسة فقهية مقارنة [ضمن المجموعة الأولى من الرسائل].
- ١- حكم تعدد الحكام والدول الإسلامية دراسة فقهية [ضمن المجموعة الأولى من الرسائل].

## ٣٣٦ التوسل بالصالحين حكى بين المجيزين والمانعين

- 11 حكم جهاد الاحتلال في المذاهب الثمانية دراسة فقهية [ضمن المجموعة الأولى من الرسائل].
- 17 حكم سب الصحابة في المذاهب الأربعة [ضمن المجموعة الأولى من الرسائل].
- ١٣ حكم قتل المدنيين في المذاهب الأربعة، دراسة فقهية [ضمن المجموعة الأولى من الرسائل].
- ١٤ حكم القول بخلق القرآن في المذاهب الأربعة [ضمن المجموعة الأولى من الرسائل].
  - ١٥ الحلف بغير الله دراسة مقارنة [ضمن الرسائل المجموعة].
  - ١٦ الذكر بالاسم المفرد دراسة مقارنة [ضمن المجموعة الأولى من الرسائل].
- ۱۷ رفع اليدين بالدعاء بعد المكتوبة والدعاء الجماعي دراسة مقارنة [ضمن المجموعة الأولى من الرسائل].
  - ١٨ رمى الجمار قبل الزوال دراسة مقارنة [ضمن المجموعة الأولى من الرسائل].
    - ١٩ الصلاة في مسجد فيه قبر دراسة مقارنة [ضمن الرسائل المجموعة].
    - ٢- صوم شهر رجب دراسة مقارنة [ضمن المجموعة الأولى من الرسائل].
      - ٢١ الضرب بالدف دراسة مقارنة [ضمن الرسائل المجموعة].
- ۲۲ العدل بين الزوجات فيها زاد على النفقة الواجبة دراسة فقهية [ضمن الرسائل المجموعة].
- ٢٣- العلم المرفوع [التزكية والسلوك] [ضمن الرسائل المجموعة]، وطبع مفردا
  بمركز عبادي للنشر صنعاء، وطبع في دار النور -
  - الأردن، وطبع بمركز الإبداع الثقافي- عدن.

- عول صدق الله العظيم بعد التلاوة دراسة فقيهة [ضمن المجموعة الأولى من الرسائل].
- ٢٥ قيام ليلة النصف من شعبان وليلتي العيد دراسة مقارنة [ضمن المجموعة الأولى من الرسائل].
- ٢٦ مسح الوجه باليدين بعد الدعاء دراسة مقارنة [ضمن المجموعة الأولى من الرسائل].
- ۲۷ نسيان القرآن بعد حفظه دراسة فقهية [ضمن المجموعة الأولى من هذه الرسائل].
- ٢٨ هل العمل شرط في صحة الإيهان في مذهب الحنابلة وأهل الحديث؟ [ضمن الرسائل المجموعة].
- 79 هل الفطرة دليل؟! دراسة تأصيلية [ضمن المجموعة الأولى من الرسائل]...وغيرها.

### الرحلات العلمية والدعوية:

السعودية - قطر - سوريا - بنجلادش - الهند - ماليزيا - اندونيسيا - مصر - كينيا - الأردن - الإمارات - السودان - أمريكا - تركيا - سلطنة عمان.